# كشف الضيار في تساريخ القرادات والقراد

قاليف صابرهسكر محمل بوسايمان دين بامعة الإمام متبين سعود المسليقة كلية الدل الذي وشالق أن وعلوم عالريك

دَارِعَالَمَ الْكُتْبُ الطباعة والنشر والتوزيع الربحاض



#### مقكمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبى بعده سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين نهجوا منهجه القويم ، وسلكوا طريقه الأمشل ، فمكنهم الله فى الأرض وكانت لهم السيادة فيها ففتحوا البلاد ومصروا الأمصار ، ورفعوا راية الدين الحنيف عالية خفاقة . تحقيقاً لوعده الكريم فى قوله عز وجل «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليملنهم من بعد خوفهم أمناً » (١) .

أما بعد :

فلما كانت حاجة القارىء ماسة إلى وضع كتاب فى تاريخ القراءات والقراء يكون هدف الأسمى - هو خدمة كتاب الله عز وجل ، لذا أقدمت على تأليف كتابى هذا الموسوم بـ « كشف الضياء فى تاريخ القراءات والقراء ، وقد سلكت فيه مسلك الحافظ ابن الجزري فى « نشره » فأذكر لكل إمام راويين ، ولكل راو طريقين ، ولكل طريقين ، غير أنى لم أحذ حذو صاحب النشر فى تراجم القراء فاقتصرت لكل راو طريقين فحسب رغبة فى الاختصار ، وتيسيراً على القارىء وطلبة العلم وقد بدلت فيه قصارى جهدى ، وعصارة فكرى .

عسى الله أن يتقبله منى عملاً خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يثيبنى عليه إنه جواد كريم ، وأن يرزقه القبول ونيل الرضى وأن يجعله فى - حسنات والدى - يوم القيامة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم وأن يغفر لى ولوالدى ولمشايخى ولأصحاب الحقوق على إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥ .

#### مقكمة

#### في

## مبادىء علم القراءات

تعريفه: هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنيه ، وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله .

موضوعه: كلمات القرآن ، من حيث أحوال النطق بها ، وكيفية أدائها ..

ثمرته وفائدته: العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنيه ، وصيانتها عن التحريف والتغيير ، والعلم بما يقرأ به كل إمام من أئمة القراء ، والـتمييز بين ما يقرأ به ومالا يقرأ به .

فضله: أنه من أشرف العلوم الشرعية أو هو أشرفها لشدة تعلقه بأشرف كتاب سماوي منزل .

نسبته إلى غيره من العلوم: التباين .

واضعه: أئمة القراءة ، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري. وأوّل من دوّن فيه أبو عبيد القاسم بن سلام .

اسمه: علم القراءات ، جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به .

استمداده: من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات، الموصولة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حكم الشارع فيه: الوجوب الكفائي تعلماً وتعليماً .

مسائله: قواعده الكلية كقولهم:

كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمرة والكسائى وخلف ، ويقللها ورش بخلف عنه – وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة أصلية ، أو ياء ساكنة يرققها ورش، وهكذا .

والمقرىء: من علم بها أداء ورواها مشافهة ، فلو حفظ كتاباً امتنع عليه (إقراؤه) بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاً ، لأن في (القراءات) أشياء لا تحكم إلاً بالسماع والمشافهة ، بل لم يكتفوا بالسماع من لفظ الشيخ فقط في التحمل، وإن اكتفوا به في الحديث ، قالوا : لأن المقصود هنا كيفية الأداء ، وليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء ، أي : فلابد من قراءة الطالب على الشيخ ، بخلاف الحديث ، فإن المقصود منه المعنى أو اللفظ ، لا بالهيئات المعتبرة في أداء القرآن ، وأما الصحابة فكانت ( فصاحتهم وطباعهم السليمة) تقتضي قدرتهم على الأداء ، كما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم ، لأنه نزل بلغتهم .

وأما الإجازة المجردة عن السماع والقراءة ، فالذى استقر عليه عمل أهل الحديث قاطبة العمل بها حتى صار إجماعاً ، وهل يلتحق بها الإجازة بالقراءات؟

قال الشهاب القسطلاني: الظاهر نعم ، ولكن منعه الهمداني ، وكأنه حيث لم يكن الطالب أهلا، لأن في القرءات أموراً لاتحكمها إلا المشافهة والقارىء المبتدىء من إفراد إلى ثلاث روايات ، والمتوسط إلى أربع أو خمس ، والمنتهي من عرف من القراءات ، أكثرها وأشهرها.

( الفرق بين القرآن والقراءات )

القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان:

فالـقرآن هو ( الوحـى ) المنزل عـلى محمـد صلى اللـه عليه وسـلم للبـيان والإعجاز.

والقراءات هي : اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف . أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما .

الفرق بين القراءات والروايات والطرق .

« والخلاف الواجب والخلاف الجائز »

اعلم أن كل خلاف نسب لإمام من أئمة القراء العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة ، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ، وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق. نحو الفتح في لفظ « ضعف » في سورة الروم قراءة حمزة ، ورواية شعبة، وطريق عبيد بن الصباح عن حفص وهكذا .

وهذا هو الخلاف الواجب ، فهو عين القراءات والروايات والطرق ، بمعنى أن القارىء ملزم بالإتيان بجميعها ، فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصاً في روايته كأوجه البدل مع ذوات الياء لورش ، فهي طرق ، وإن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهلاً .

وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التى على سبيل التخيير والإباحة كأوجه البسملة ، وأوجه الوقف على عارض السكون فالقارىء حينئذ مخير فى الإتيان بأى وجه منها غير ملزم بالإتيان بها كلها ، فلو أتى ولو بوجه واحد منها أجزأه ، ولا يعتبر ذلك تقصيراً منه ، ولا نقصاً فى روايته ، وهذه الأوجه التى على سبيل الأختيار ، لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق . بل يقال لها أوجه فقط ، بخلاف ما سبق .

#### أركان القراءة الصحيحة:

## للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان هي:

- ١ صحة السند بالقراءة إلى رسول الله ﷺ متواترة من أول السند إلى آخره.
  - ٢ موافقة القراءة رسم المصحف العثماني .
- ٣ موافقتها وجهاً من وجوه العربية مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه اختلافاً لايضر
  مثله .

والشرط الأساسى - كما يظهر للمتأمل - هو الأول ، أما الثانى والثالث فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة ، وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم عثمان رضى الله عنه - على مصحفه ، لمخالفتها رسمه .

انعقد إجماع علماء القراءة على هذه الأركان إلا أن بعضهم أكتفى من الركن الأول بصحة السند إلى رسول الله عَلَيْكُ ولم يشترط التواتر ، ويهمنا هنا - بيان ضعف هذا الرأى ، ونكير العلماء له :

أشهر من عرف عنه ذلك في المائة الخامسة للهجرة .

مكى بن أبى طالب المقرىء المفسر العالم بالعربية فقد قال: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى رسول الله ﷺ، وساغ وجهها في العربيه، ووافقت خط المصحف.

وشاع هذا الـقول بعده حـتى تبعـه على ذلك بعـض المتأخـرين ومشى عـليه الحافظ ابن الجزرى في « نشره » و « طيبته » .

واستنكر جمهور العلماء ذلك حتى قال الإمام السفاقسي في كتابه المشهور (غيث النفع في القراءات السبع) بعد أن أورده: « وهذا قول محدث لا يعول عليه »(۱) بل لقد قرر هذا الإمام أن « مذهب الأصوليين ، وفقهاء المذاهب الأربعة، والمحدّثين ، والقراء أن التواتر شرط في صحة القراءة ، ولا تشبت بالسند الصحيح غير المتواتر ، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية ، والعربية ، وهذا حكم صحيح يقتضيه المنهج السليم في كل ما يرجع إلى النقل ، وبذلك تتميز وجوه القراءات عن الأحاديث الصحيحة التي يكتفي في ثبوت صحتها بنقل العدل الضابط عن مثله في سلسلة تنتهي بالصحابي دون اشتراط التواتر .

ويعجبنى من السفاقسي استدراكه على ما قد يرد فى الخاطر إزاء التواتر ، فقد لفت الأنظار بقوله: « ولا يقدح فى ثبوت التواتر اختلاف القرّاء: فقد تتوارد القراءة عند قوم دون قوم ، فكل من القرّاء إنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر ، ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده ، وإن كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط عنده » (٢)قال الحافظ ابن الجزري

<sup>(</sup>١) غيث النفع ص (١٧) .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق.

وقول من قال إن القراءات المتواترة لاحد لها إن أراد في زماننا فغير صحيح لأنه لم يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر ، وإن أراد في الصدر الأول فمحتمل أما القراءات الشاذة فهم في تعريفها فريقان :

الأول: جعلها فيما توافر فيه الشرط الأول والثالث وتخلّف الشرط الثانى ، وهو موافقة رسم المحصف الإمام . وفى هذا التعريف بعض التساهل قياساً إلى تعريف الفريق الثانى .

الثانى: جعلها فيما قـد فقد التواتر من الشرط ، فمهما تجـتمع الأركان الثلاثة في قراءة بسند صحيح غير متواترفهي - عندهم - شاذّه .

وأجمعوا على تحريم القراءة بها في الصلاة ، كما تحرم في غير الصلاة أيضاً إذا اعتقد قرآنيتها أو أو هم ذلك هذا وقد قرروا أن الشاذ هو كل ما وراء العشر المعروفة الآتي بيان أصحابها بعد .

قال ابن السبكى ، ولا تجوز القراءة بالسشاذ والصحيح أنها ما وراء العشرة ، وقال فى منع الموانع والقول بأن القراءات الثلاث غير متواترة فى غاية السقوط ، ولا يصح القول به عمّن يعتبر قوله فى الدين » (١) .

« تتمة » وأما حكم القراءة بالشاذ فقال الشيخ أبو القاسم العقيلى المعروف بالنويرى المالكى في شرح « طيبة النشر » اعلم أن الذى استقرت عليه المذاهب وأراء العلماء أنه إن قرأ بالشواذ غير معتقد أنه قرآن ، ولا موهماً أحداً ذلك بل لما فيها من الأحكام الشرعية عند من يجنح بها ، أو الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها وعلى هذا يحمل حال كل من قرأ بها من المتقدمين ، وكذلك أيضاً يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها ، وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها ، أو بإيهام قرآنيتها حرم ذلك ونقل ابن عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين على ذلك انتهى . وأما حكم الصلاة بالشاذ فقال في المدوّنة « ومن صلى خلف من يقرأ بما يذكر من قراءة إبن مسعود رضي الله عنه \_ فليخرج وليتركه ، فإن صلى خلفه أعاد إلى غير ذلك من أقوال العلماء :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق.

تناقل التابعون قراءات الصحابة بالتواتر ، وذهبت قراءات كثيرة صحيحة بسبب أخذ الناس باتباع المصاحف العمثانية (١) وأخذ عن أعلام التابعين خلق كثير لا يحصون، فذهبت بذلك أيضاً قراءات صحيحة لسبب يسير هو عدم بلوغها بالتواتر إلى التابعي مع صحتها في نفسها ، وهكذا دواليْك . . حتى ساغ للحافظ ابن الجزرى وهو يؤرخ لحركة التدوين في هذا الفن أن يقول :

«القراءات المشهورة اليوم ( يعنى في الثلث الأول من المائة التاسعة للهجرة) عن السبعة والعشرة والثلاثة عشر ، قياساً إلى ما كان مشهوراً في الأعصر الأول : قُلُّ من كُثر ، ونزر من بحر ، فإن من له أدنى اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين ، وذلك أن القراء الذين أخذوا عن أولئك الأثمة المتقدمين من السبعة وغيرهم كانوا أمماً لا تحصى وطوائف لا تستقصى . والذين أخذوا عنهم . . وهلم جرا .

فلما كانت المائة الثالثة واتسع الخرق وقل الضبط ، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر . تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات ، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب: أبوعبيد القاسم بن سلام ، وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفى سنة ٢٢٤هـ . . . إلخ .

ومن قبله ألّف في القراءات عدد من العلماء ، من هؤلاء ابن جبير المكّى ، وهو قبل ابن مجاهد الآتي ذكره بعد قليل . فقد صنّف « كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة أئمة . من كل مصر إمام، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمصار .

<sup>(</sup>۱) من القراءات الصحيحة التى قُضَّل عليها غيرها ما كان مسموحاً به اتساعاً ورخصه على الناس قبل المصاحف العثمانية من قراءة كل قبيلة بلهجتها ، « فكان من تيسير الله تعالى أنْ أمر نبيّه بأن يقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم : فالهذلى يقرأ « عَتَى حين » يريد « حتّى حين » وهكذا يلفظ بها ويستعملها، والتميمي يهمز ، والقرشي لايهمز ، والآخر يقرأ « قيل لهم » ، وغيض الماء أ » بإشمام الضم الكسر النح قال ابن قتيبة : ولو أراد كل فريق من هولاء أن يزول عن لغته وما جرى عليمه اعتياده ، طفلاً وناشئاً وكهلاً لا شتد عليه ذلك وعظمت المحنة فيه . . »

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر جـ ١ ص ٢٣ ـ ٢٤.

. والذى يعنينا من كل أولئك المؤلفين الآن أبعدهم أثراً وأوسعهم شهرة: أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد المتوفي سنة ٣٢٤ هـ (١) بعد أبى عبيد بمائة عام، إذ كان أوّل من اختار سبعة من أئمة القرّاء الكثيرين، فألف في قراءاتهم، واختار لكل منهم اثنين ممّن روى عنه على ما سيأتي تفصيله، واشتهر اختياره هذا حتى صارت القراءات السبع التي اختارها علماً في فين القراءة، وعناوين لكتب عدة ومنظومات شتى مشهورة هي إلى الآن المراجع التي تستظهر وتشرح وتدرس في حلقات الإقراء.

ومما ينبغى أن يلفت النظر إليه هنا أن اختيار ابن مجاهد هذا لا يعنى أن هؤلاء القراء السبعة هم أفضل الأئمة ، فقد انتقده في ذلك غير واحد ، وأن كثيراً من الأئمة هم أفضل من بعض هؤلاء مثل يعقوب الحضرمي ، وأبى جعفر يزيد بن القعقاع ، وعبد الله بن أبى إسحاق الحضرمي وغيرهم (٢) بل نقدوه لاختياره العدد سبعة لا أقل ولا أكثر ، فدخل بذلك على العوام وأشباههم وهم بأن هذه القراءات لهؤلاء السبعة هي المقصودة بالحديث الشريف : « أنزل القرآن على

<sup>(</sup>۱) ولد ابن مجاهد بسوق العطش ببغداد سنة ۲۶۵ هـ وقرأ على شيـوخ كثيرين عد منهـم ابن الجزرى فى كتابه غاية النهاية فى طبقات القراء) نحواً من مائـة شيخ قرأ على أحدهم عبد الرحمن بن عبدوس عشرين ختمه، ونعته ابن الجزرى بـ (شيخ الصنعة وأوّل من سبع السبعة ) وهو فى شهادة ابن النديم .

صاحب الفهرست " واحد عصره غير مدافع ، وكان مع فضله وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلم القرآن ، حسن الأدب ، رفيق الخلق كثير المداعبة ، ثاقب الفطنة جواداً » "و بعد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير . ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميد منه . حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرأى في حلقة ابن مجاهد نحواً من ثلاثمائة مصدر ، وقال على بن عمر المقرى كان ابن مجاهد له في حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون على الناس » وعد له ابن النديم الكتب الآتيه :

<sup>(</sup>١) القراءات الكبير . (٢) القراءات الصغير . (٣) الياءات . (٤) المهاءات .

 <sup>(</sup>٥) قراءة أبى عمرو (٦) قراءة ابن كئير . (٧) قراءة عاصم .

<sup>(</sup>٨) قراءة نافع . (٩) قراءة حمزة . (١٠) قراءة الكسائي

<sup>(</sup>۱۱) قراءة ابن عامر

<sup>(</sup>۱۲) قراءة النبي ﷺ

<sup>(</sup>٢)غاية النهاية ص ١٤٢. وذكر ابن النديم أنه توفى في شعبان سنة ٣٢٤ هـ ودفن في حريم داره بسوق العطش ثاني يوم موته - الفهرست ص ٤٧ .

وعرف هؤلاء الذين ألف فيهم كتّبه بالقرّاء السبعه .

ولعلَّه جمع السبعة في كتابه ( القراءات السبع ) على ما في كشف الشنون ٢/١٤٤٨

سبعة أحرف » ، وانبرى النقاد للومه ولإزالة هــذا الوهم من النفوس وصار بعض القراء يزيد في تأليفه على السبعة وينقص .

حتى قال عبد الرحمن الرازى: (إن الناس إنما شمنّوا القراءات وعشروها وزادوا على عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة . . . وإنى لم أقتف أثرهم تثميناً في التصنيف ، أو تعشيراً أو تفريداً إلا لإزالة هذه الشبهة).

(۱) قال مكى بن أبى طالب: وقد ذكر الأئمة فى كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدراً من هؤلاء السبعة . . . وقد ترك أبوحاتم (السجستاني) وغيره ذكر حمزة والكسائي وابن عامر ، وزاد نحو عشرين ممن هو فوق هؤلاء ، . . . والكسائي إنما أُلحق بالسبعة بالأمس فى أيام المأمون وغيره ، وكان السابع يعقوب الحضرمي ، فأثبت بن مجاهد فى موضع يعقوب – النشر ص ٣٦ .

قلت : وسترى في أقوال الكسائي التي نقلها مؤلف هذا الكتاب للاحتجاج ، كثيراً من الوهن وضعف الملكة إذا قسته بأمثاله من المحتجين .

#### ( تمهید )

مضت المائة الأولى للهجرة والناس لا يقرءون المصاحف إلا بما أقرأهم به الصحابة والتابعون ، والمقرئون الثقات الذين يرجع إليهم في الأمصار كثيرون مشهورون ، انحصرت وجوه القراءات بما تواتر موافقاً للمصحف العثماني ، ونسبت قراءات لاشك في صحتها وتواترها إلا أنها لا تطابق الرسم العثماني ، إلا أن ناشئة نشأت لم ترجع في قراءتها إلى المقرئين الأئمة ، وإنما اكتفت بما ينطبق على الرسم المذكور.

«فصار أهل البدع والأهواء يقرأون بما لا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم .

ولما كثر الاختلاف بفعل هؤلاء « أجمع رأى المسلمين على أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للاعتناء بشأن القرأن العظيم ، فاختاروا من كل قطر وحجّه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدراية وكمال العلم، أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء ، واشتهر أمرهم ، وأجمع أهل قطرهم على عدالتهم ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم » .

# الاحتجاج للقراءات والتائيف فيه

تأليف المؤلفين القدامي يحتجون للقراءات المتواترة بالنحو وشواهده عكس للوضع الصحيح ، وأن السلامة في المنهج والسداد في المنطق العلمي التاريخي يقضيان بأن يُحتج للنحو ومذاهبه وقواعده وشواهده هذه القراءات المتواترة ، لما توفر لها من الضبط والوثوق والدقة والتحرى . . . شيء لم يتوافر – بعضه لأوثق شواهد النحو .

وقد سبق إلى ذلك من العلماء الجهابذة ذوى الفكر الحر – المستقل عدد لا يستهان به وإليك الإشارة إلى شيء من تاريخ التأليف في الاحتجاج للقراءات :

من المعلوم أن بين علوم القرآن الكريم وعلوم اللغة ترابط وثيق ، فمهما تتقن من علوم العربية وأنت خاوى الوفاض من علوم القرآن فعلمك بها ناقص واهي الأساس ، وقدمك فيها غير ثابتة ، وتصورك للغة غامض يعرضك لمزالق تشرف منها على السقوط كل لحظة ، وسبب ذلك واضح لكل من ألم بتاريخ العربية :

فهو يعلم حق العلم أنها جميعاً نشأت حول القرآن وخدمةً له ، فمتن اللغة اهتم قبل كل شيء بشرح مفردات القرآن . وتجد غير واحد من المؤلفين الأولين ألف في «غريب القرآن» و «غريب الحديث» ، والنحو والصرف أنشئا لعصمة اللسان عن الخطأ في التلاوة أول الأمر ، وكان الحافز على التفكير في وضعهما أخطاء في التلاوة بلغت مسامع المسئولين فتنادوا لتدارك الأمر ، وعلوم البلاغة همها جلاء روعة البيان القرآني لأذهان الناس ليتذوقوا حلاوته وتتلقح ملكاتهم بفصاحته . . لذا كان أمراً طبيعيًا قيام أئمة القرآء بعلوم العربية ، وكان كبارهم أئمة العربية الفحول كأبي عمرو بن العلاء ، ويعقوب الحضرمي ، وابن محيصن ، واليزيدي ، وقبله الخليل بن أحمد ، حتى الكسائي في كوفته ، وكذلك الرواة عنهم . وهذا الإمام ابن مجاهد مسبّع السبعة يقول : « لا يقوم بالتمام في الوقف إلا . . . إلا نحوى عالم بالقراءات ، عالم بالتفسير ، عالم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض ، عالم باللغة التي نزل بها القرآن » (۱) .

<sup>(</sup>١) الوقف والابتداء لابن الأنباري ص ٢٥ ط : دمشق بتحقيق الأستاذ محيى الدين رمضان

# نزول القرآق على سبعة أحرف

قال رسول الله على «إن هذا القرآن» أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه (۱)» وفي لفظ البخاري أيضاً عن عمر «سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأنيها رسول الله على الحديث. وفي لفظ مسلم عن أبي بن كعب أن النبي على «كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل فقال «إن الله يأمرك أن تقرأ أُمتُك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومعونته وإن أمتى لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية على حرفين فقال له مئل ذلك ثم أتاه الثانية على حرفين فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أُمتَك القرآن على فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أُمتَك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا (۲).

وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده الكبير أن عشمان بن عفان رضى الله عنه قال يوماً وهو على المنبر « أُذكر الله أن رجلاً سمع النبي على قال « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لما قام ، فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله على قال « أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف » فقال عثمان رضى الله عنه وأنا أشهد معهم ، والكلام على هذا الحديث ينحصر في عشرة أوجه وهي :

- (١) سبب وروده .
- (٢) معنى الأحرف .
- (٣) المقصود بها هنا .....
- - . (٥) على أي شيء يتوجه اختلاف هذه السبعة ؟

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ۲ – ۱۸۵ ویقرب من هذا ما فی تفسیر الطبری ۱ – ۱۰ ومسند أحمد ۱–۲۲ وفی طبعة شاکر جـ ۱ ص ۲۲۶ رقم الحدیث ۱۵۸) والبرهان ۱-۷۲۱ .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في باب بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف .

ورواه الترمذى فى القراءات باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف .

ورواه أبو داود جـ ۲ ص ۷٦ ورواه النـــائي جـ ۲ ص ١٥٣ في افتتــاح الصلاة جامع ما جــاء في القرآن

- (٦) على كم معنى تشتمل هذه السبعة ؟
- (٧) هل هذه السبعة متفرّقة في القرآن ؟
- (٨) هل المصاحف العثمانية مشتملة عليها ؟
- (٩) هل القراءات التي بأيدى الناس اليوم هي السبعة أم بعضها ؟
- (١٠) ما حقيقة هذا الاختلاف وفائدته ، ؟ فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفاً لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق حيث أتاه جبريل فقال له « إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال ﷺ: أسأل الله معافاته ومعونته إن أمتى لا تطيق ذلك » ولم ينزل يردّد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف ، وفي الصحيح أيضاً « إن ربى أرسل إلى ان اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن هوَّن على أمتى ولم يزل يردد حتى بلغ سبعة أحرف » وثبت صحيحاً : «أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف ، وإن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد " وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم المخاصين بهم ، والنبى ﷺ بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودها عربيها وعجميها ، وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة، وألسنتهم شتى ، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو من حرف إلى آخر بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج لاسيَّما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم . فلو كلَّفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع وماعسى أن يتكلّف المتكلّف وتأبي الطباع . . . . .

# (قال الإمام أبو محمد عبد الله بن قتيبة)

فى كتاب المشكل: فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقرىء كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم فالهذيلي يقرأ « عتى حين» يريد (حتى) هكذا يلفظ بها ويستعملها ، والأسدى يقرأ « تسود وجوه » و « ألم إعهد إليكم » والتميمي يهمز والقرشي لا يهمز إلى غير ذلك .

(قال ابن قتيبية) ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشتد ذلك عليه وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان وقطع للعادة فأراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعاً في اللغات ومتصرفاً في الحركات كتيسيره عليهم في الدين .

وأما معنى الأحرف السبعة - فقال أهل اللغة حرف كل شيء طرفه ووجهه وحافته وحدّه وناحيته والقطعة منه ، والحرف أيضاً واحد حروف التهجى كأنه قطعة من الكلمة (قال) الحافظ أبو عمرو الدانى : معنى الأحرف التى أشار إليها النبى عَلَيْهُ هاهنا يستوجه إلى وجهين أحدهما : أن يعنى أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات لأن الأحرف جمع حرف - كفلس وأفلس والحرف قد يراد به الوجه بدليل قوله تعالى :

« ومن الناس من يعبد الله على حرف » (١) الآية فالمراد بالحرف هنا الوجه أى على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية فإذا استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله ، وإذا تغيّرت عليه وامتحنه بالشدة والضر ترك العبادة وكفر فهذا عبد الله على وجه واحد فلهذا سمى النبي على هذه الأوجه المختلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفاً على معنى أن كل شيء منها وجه (قال) والوجه الثانى من معناها أن يكون سمّى القراءات أحرفاً على طريقة السعة كعادة العرب في تسميتهم الشيء باسم ما هو منه وما قاربه وجاوره وكان كسبب منه وتعلّق به ضرباً من التعلّق كتسميتهم الجملة باسم البعض منها فلذلك سمى النبي عليه القراءة التعرب في التعلّق كتسميتهم الجملة باسم البعض منها فلذلك سمى النبي عليه القراءة

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية رقم ١١

حرفاً وإن كان كلاماً كثيراً من أجل أن منها حرفاً قد غيرٌ نظمه أو كسر أو قلب إلى غيره أو أميل أو زيد أو نقص منه على ما جاء في المختلف فيه من القراءة فسمّى القراءة إذْ كان ذلك الحرف فيها حرفاً على عادة العرب في ذلـك واعتماداً على استعمالها (قلت ) <sup>(١)</sup> وكلا الوجهين محتمل إلاّ أن الأول محتمل احتمالاً قويّـاً في قوله عَلَيْكُ « سبعة أحرف » أي سبعة أوجه وأنحاء ، والثاني محتمل احتمالاً قوياً في قول عمر - رضى الله عنه - في الحديث « سمعت هشاماً يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئـنيها رسول الله ﷺ أي على قراءات كثيرة وكذا قوله في الرواية الأخرى سمعته يقرأ فيها أحرفاً لم يكن نبي الله ﷺ أقرأنيها (وأما) المقصد بهذه السبعة فقد اختلف العلماء في ذلك مع إجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه إذ لا يوجد ذلك إلا في كلمات يسيرة نحو « أف ، وجبريل ، وأرجه ، و« هيهات ، و « هيت » وعلى أنه لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين وإن كان يظنه بعض العوام ، لأن هؤلاء السبعة لم يكونوا قد وجدوا على أرض البسيطة وأول مَنَ جمع قراءاتهم أبو بكر ابن مجاهد في أثناء المائة الرابعة كما سيأتى وأكثر العلماء على أنها لغات ثم اختلفوا في تعيينها فقال أبو عبيد: قريش، وهذيل، وثقيف ، وهوازن ، وكنانة ، وتميم ، واليمن ، وقال غيره خمس لغات في أكناف هوازن : سعد وثقيف ، وكنانة ، وهذيل ، وقريش، ولغتان على جميع ألسنة العرب ، وقال أبو عبيد أحمد بن محمد بن محمد الهروى يعنى على سبع لغات من لغات العرب أي أنها متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل وبعضه بلغة هوازن وبعضه بلغة اليمن (قلت) (٢) وهذه الأقوال مدخولة فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان كما ثبت في الصحيح وكلاهما قرشيان من لغة واحدة وقبيلة واحدة (وقال) بعضهم المراد بها معاني الأحكام: كالحلال ، والحرام والمحكم والمتشابه ، والأمثال ، والإنشاء، والإخبار (وقيل) الناسخ ، والمنسوخ والخاص، والعام ، والمجمل والمبيّن ، والمفسّر (وقيل) الأمر ، والنهى ، والطلب والدعاء ، والخبر ،

<sup>(</sup>١) الحافظ ابن الجزري في « النشر » جـ ١ ص (٢٤) .

<sup>(</sup>۲) الحافظ ابن الجزري في " النشر " جـ ١ ص (٢٤)

والاستخبار والزجر ( وقيل ) الوعد ، والوعيد ، والمطلق ، والمقيد ، والاستخبار والزجر ( وقيل ) الوعد ، والوعيد ، والمطلق ، والمقيد ، والتفسير ، والإعراب ، والتأويل (قلت) (١) وهذه الأقبوال غير صحيحة فإن الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي راها النبي وابن مسعود وعمرو بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تنفسيره ولا أحكامه وإنما اختلفوا في قراءة حروفه (فإن قيل) فما تقول في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث عمر بن أبي سلمة المخزومي أن النبي والمناد من سبعة أبواب على سبعة أدرف :

حلال ، وحرام ، ومحكم ، ومتشابه ، وضرب وأمثال ، وآمر وزآجر ، فأحل حلاله وحرم حرامه وعلى بمحكمه ووقف عند متشابهه واعتبر بأمثاله فإن كُلاً من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب (فالحواب) عنه من ثلاثة أوجه (أحدها) أن هذه السبعة غير السبعة الأحرف التي ذكرها النبي على في تلك الأحاديث وذلك من حيث فسرها في هذا الحديث فقال حلال وحرام إلى آخره وأمر بإحلال حلاله وتحريم حرامه إلى آخره ثم أكد ذلك الأمر بقول ( آمنا به كل من عند ربنا ) (٢) فدل على أن هذه غير تلك القراءات (الثاني) أن السبعة الأحرف في هذا الحديث هي هذه المذكورة في الأحاديث الأخرى التي هي الأوجه والقراءات ويكون قوله حلال وحرام إلى آخره تفسيراً للسبعة الأبواب والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم (الثالث) أن يكون قوله حلال وحرام إلى آخره لا تعلق له بالسبعة الأحراف ولا بالسبعة الأبواب بل إخبار عن القرآن أي هو كذا وكذا واتفق كونه بصفات سبع كذلك (وأما) وجه كونها سبعة أحرف دون أن لا كانت أقل أو أكثر فقال الأكثرون إن أصول قبائل العرب تنتهي إلى سبعة ، أو أن اللغات الفصحي سبع وكلاهما دعوى ، وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو يزيد ولا ينقص بل المراد السعة والتيسير وأنه لا حرج عليهم في قراءته بما هو

<sup>(</sup>١) الحافظ ابن الجزري جـ ١ ص (٢٥) .

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران - الآية (۷)

من لغات العرب من حيث أن الله تعالى أذن لهم في ذلك والعرب يطلقون لفظ السبع والسبعين والسبعمائة ولا يريدون حقيقة العدد بحيث لا يزيد ولا ينقص بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصر قال تعالى

(كمثل حبة أنبتت سبع سنابل (١) الآية وقال تعالى «إن تستغفر لهم سبعين مرة) (٢) الآية وقال ﷺ في الحسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كشيرة » وكذا حمل بعضهم قوله ﷺ « الإيمان بضع وسبعون شعبة » وهذا جيّد لولا أن الحديث يأباه فإنه ثبت في الحديث من غير وجه أنه لما أتاه جبريل بحرف واحد قال له ميكاثيل استزده وأنه سأل الله تعالى التهوين على أمته فأتاه على حرفين فأمره ميكائيل بالاستزادة ، وسأل الله التخفيف فأتاه بشلاثة ولم يزل كذلك حتى بلغ سبعة أحرف ، وفي حديث أبي بكرة « فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة ، فدل على إرادة حقيقة العدد وانحصاره ولا زلت (٣) استشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله على بما يمكن أن يكون صواباً - إن شاء الله تعالى - وذلك أنى تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها فإذا هو يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنها وذلك إما في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة نحو «البُخْل»، و « البَخَل » « يحسب » بفتح السين وكسرها أو بتغير في المعنى فقط نحو «فتلقى آدم من ربه كلمات» في قراءة عبد الله بن كثير ، وإما في الحروف بتغير المعنى لا الصورة نحو « تتلوا » في قراءة حمزة والكسائي « وتبلوا » في قراءة الباقين من السبعة وعكس ذلك نحو « الصراط » «والسراط» ، أو بتغيرهما نحو «أشدمنكم» و « منهم » و « لا يتألّ » في قراءة أبي جعفر المدني، ولا يأتل في قراءة الباقين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٦١

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة الآية ۸۰

<sup>(</sup>٣) الحافظ ابن الجزرى في «النشر » جـ١ ص (٢٦)

و« فامضوا إلى ذكر الله » و «فاسعو إلى ذكر الله» ، وإما في التقديم والتأخير نحو «فَيُقْتلُون ويَقْتلُون » في قراءة حمزة والكسائي ، «وجاءت سكرة الحق بالموت» أو في الزيادة والنقصان نحو « وأوصى » بهمزة مفتوحة بين الواوين مع سكون الثانية وتخفيف الصاد في قراءة نافح وابن عامر ، «ووصى » بفتح الواوين بلا همز مع التشديد في قراءة الباقيين من السبعة فهذه سبعة أوجه لا يخرج الاختيلاف عنها ، وأما نحو اختلاف الإظهار ، الإدغام ، والروم والإشمام ، والتفخيم والترقيق ، والمد والقصر ، والفتح والإمالة ، والتحقيق ، والسهيل ، والنقل ، والإبدال بما يعبر عنه بالأصول فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى ، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً انتهى .

وقال أبو الفضل الرازي (١) في اللوائح :

الكلام لا يخرج اختلافه عن سبعة أوجه :

( الأول : اختلاف الأسماء في إفرادها وتثنيتها وجمعها وتذكيرها وتأنيثها :

( الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ، ومضارع ، وأمر .

(الثالث: اختلاف وجوه الإعراب.

( الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة .

(الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير.

(السادس: الاختلاف بالإبدال.

(السابع : اختلاف اللغات « اللهجات » .

كالفتح والإمالة ، والترقيق والتفخيم ، والإظهار والإدغام ، والستحقيق والتسهيل ونحو ذلك أ . هـ

<sup>(</sup>١) ثقة ورع متدين ، عارف بالـقراءات ، عالم بالأدب والنحو : ولد سنة إحدى وسبعسين وثلاث مئة ، وتوفى فى بلد أوْ شير فى جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وأربع مئة

سير اعلام النبلاء جـ ١٨ ص ٣٥ وما بعدها.

ويمكن التمثيل للوجه الأول منه وهو اختلاف الأسماء بقوله تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون<sup>(1)</sup>» قرأ عبد الله بن كثير المكي بحذف الألف التي بعد النون في الموضعين هكذا «لأمانتهم» بالإفراد ، وقرأ الباقون من السبعة بإثباتها فيهما هكذا « لأماناتهم » على الجمع ويمكن التمثيل للوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال بقوله سبحانه: (قال ربي يعلم القول) (٢) (قال رب احكم بالحق<sup>(٣)</sup>) قرأ حفص عن عاصم بفتح القاف واللام وألف بينهما فيهما بصيغة المماضي وافقة حمزة والكسائي في الموضع الأول وهو «قال ربي يعلم القول» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر (شعبة) بضم القاف وسكون اللام بصيغة الأمر في الموضعين هكذا «قل» وافقهم حمزة والكسائي على صيغة الأمر في الموضع الثاني وهو قوله سبحانه «قال رب احكم» فقرأ هكذا «قل رب احكم» فقرأ هكذا «قل رب احكم»

ويمكن التمثيل للوجه الثالث ، وهو اختلاف وجوه الإعراب سواء تغير فيه المعنى أم لم يتغيّر . فمما تغيّر فيه المعنى نحو قوله تعالى « فتلقى آدم من ربه كلمات » (٤) قرأ عبد الله بن كثير المكى بنصب « آدم» ، ورفع «كلمات» هكذا « فتلقى آدم من ربه كلمات » على أن « كلمات » فاعل « فتلقى » ، وقرأ الباقون من السبعة برفع « آدم» ، على الفاعلية ، ونصب « كلمات » بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم مفعول به ، ومثال مالم يتغير فيه المعنى نحو : «لا تنضار والدة بولدها (٥) » .

قرأ ابن كثير وأبو عـمرو ويعقوب برفع الراء مشددة على أن «لا» نـافية فالفعل مرفوع بعدها :

<sup>(</sup>١) سرة المؤمنون - الآية (٨) ، سورة المعارج- الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء - الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء - الآية (٢١٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية (٣٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة - الآية (٢٣٣)

. وقرأ الإمام أبو جعفر المدنى بسكون الراء مخففة على أن « لا » ناهية فالفعل بعدها مجزوم وعلامة جزمه السكون ، وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء على أن «لا» ناهية ، أيضاً والفعل بعدها مجزوم ، والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام المثلين .

ومثـل هذا المـثال ، قولـه سبحـانه : « ذُو العـرش المجـيد » (١) قرأ حـمزة والكسائى وخـلف فى - اختياره - بخفـض الدال على أنه نعت لكـلمة «العرش» وقرأ الباقون من السبعة برفعها على أنه نعت لكلمة « ذو » فلا فرق فى هذا الوجه بين أن يكون اختلاف وجوه الإعراب فى اسم أو فعل كما رأيت .

ويمكن التمثيل للوجه الرابع: وهو الاختلاف بالنقص والزيادة. بقوله تعالى «فإن الله هو الغنى الحميد» (٢) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف لفظ «هو» وقرأ الباقون من القرّاء بإثباته ، والحذف والإثبات في مثل هذا جرياً على عادة العرب.

ويمكن التمثيل للوجه الخامس – وهو الأختلاف بالتقديم والتأخير – بقوله تعالى « وجاءت سكرة الموت بالحق » (7) وقرىء شاذا « وجاءت سكرة الموت بالموت» .

ويمكن التمثيل للوجه السادس - وهو الاختلاف بالإبدال - بقول مسبحانه: «وانظر إلى العظام كيف نشزها» (٤) قرأ ابن عامر والكوفيون بالزاى المعجمة ، وقرأ الباقون من السبعة بالراء المهملة وكذلك قوله سبحانه « وطلح منضود (٥) » بالحاء ، وقرىء شاذا « وطلع » بالعين فلا فرق في هذا أيضاً بين الاسم والفعل

<sup>(</sup>١) سرة البروج – الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة النجديد – الآية (٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة ق – الآية (١٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة - الآية (٢٥٩) .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة – الآية (٢٩) .

ويمكن التمثيل للوجه السابع - وهو اختلاف اللهجات - بقوله سبحانه «وهل أتاك حديث موسى (١) » بالنسبة للفعل « أتاك » قرأ حمزة والكسائى بالإمالة الكبرى ، وقرأ ورش فى أحد وجهيه بالإمالة الصغرى (التقليل) وقرأ الباقون من السبعة بالفتح الخالص معهم ورش فى وجهه الآخر .

وبالنسبة للاسم « موسى » قرأ حمزة والكسائى بالإمالة الكبرى علي قاعدتيهما وبالنسبة لورش وأبى عمرو فقد خالفا قاعديتهما هنا حيث أن هذه السورة من السور الإحدى عشر وقرأ بتقليل الاسم « موسى » قولاً واحداً وقرأ الباقون من السبعة بالفتح الخالص فلا فرق في هذا الوجه أيضاً بين الأسم والفعل والحرف مثلهما نحو : « بلى قادرين . . . ((7)) الآية قرأ بإمالة « بلى » حمزة والكسائى ، وقله ورش في أحد وجهيه ، وقرأ الباقون من السبعة بالفتح الخالص معهم ورش في وجهه الآخر .

أما ابن قتيبة فيقول:

إن المراد بالأحرف السبعة ، الأوجه التي يقع بها التغاير وهي :

- (۱) ما تـتغير حـركته ، ولا يزول مـعناه ولا صورتـه ، مثل « لا تضـار والدة بولدها » قرىء بفتح الراء وضمها .
  - (٢) ما يتغيّر بالفعل مثل « بعّد ، وباعد » بلفظ الطلب والماضى .
- (٣) ما يتغير باللفظ مثل « ننشرُها ، وننشزُها » بالراء المهملة والزاى المعجمة.
  - (٤) ما يتغيّر بإبدال حرف قريب المخرج .

مثل « طلح منضود ، وطلع منضود » .

(٥) ما يتغيّر بالتقديم والتأخير مثل :

« وجاءت سكرة الموت ، وجاءت سكرة الحق بالموت »

سورة طه – الآية (٩)

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة الآية ٤

- (٦) ما يتغيّر بالزيادة والنقصان مثل :
- « وما خلق الذكر والأنثى . والذكر والأنثى » بنقص لفظ « ما خلق ».
- (۷) ما يتغيّر بإبدال كلمة بأخرى مثل : «كالعهن المنفوش و «كالصوف المنفوش » .

وأما القاضى ابن الطيّب فيقول فيما يحكيه القرطبي عنه: تدبّرت وُجُوه الاختلافات في القراءة فوجدتها سبعاً.

(١) منها ما تتغيّر حركتُه ولا يزولُ معناه ولا صورته .

مثل « هُنَّ أَطْهَرْ لكم ، وأَطْهَرُ » أى بإسكان الرَّاء وضمّها « ويضيقْ صَدْرِى، يضيقُ صدرى » أى بإسكان القاف وضمّها .

- (٢) ومنها مالا تتغيّر صورته ، ويتخيّر معناه بالإعراب مثل : « رَبَّنَا بَاعِدْ بين أَسفارنا ، و « بَاعَدَ » أي بصيغة الماضي والطلب :
- (٣) ومنها ما تبقى صورته ، ويتغيّر معناه باختلاف الحروف ، مثل قول ه تعالى «نُنْشرُها ، و « نُنْشزُها » أي بالراء وبالزاي .
  - (٤) ومنها ما تتغيّر صورته ويبقى معناه ، مثل :
  - « كالعهن المنفوش ، و « كالصوف المنفوش » .
    - (٥) ومنها ما يتغيّر صورته ومعناه مثل:
    - « وطلح منضود ، وطلع منضود » .
- (٦) ومنها التقديم والتأخير مثل : « وجاءت سكرة الموت بالحق ، وجاءت سكرة الحق بالموت » .
  - (V) ومنها الزيادة والنقصان نحو:
- « له تسع وتسعون نعجة . ولـ ه تسع وتسعون نـ عجة أنثى » أى بزيادة لفظ «أنثى».

( وأمّا ) عملى أى شىء يتوجه اختلاف همذه السبعة فإنه يتموجّه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التمضاد والتناقض كما سيأتى إيضاحه فمى حقيقة اختلاف هذه السبعة :

(فمنها) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه كقراءة سعد بن أبى وقاص وغيره «وله أخ أو أخت من أم » بزيادة لفظ « من أم » فإن هذه القراءة تبيّن أن المراد بالإخوة هنا هو الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب، وهذا أمر مجمع عليه .

( ومنها ) ما يكون مرجحاً لحكم اختلف فيه كقراءة .

( أو تحرير رقبة مؤمنة ) (١) في كفارة اليمين فكان فيها ترجيح لاشتراط الإيمان فيها كما ذهب إليه الشافعي وغيره ، ولم يشترطه أبو حنيفة رحمه الله .

( ومنها ) ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين نحو « ولا تقربوهن حتى يطهرن » (٢) .

قرأ أبو بكر (شعبة) وحمزة والكسائى وخلف فى - اختياره ـ بفتح الطاء والهاء وتشديدهما ، وقـرأ الباقون بسكون الطاء وضم الهـاء مخففة ينبغى الجمـع بينهما وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطهر بالاغتسال :

( ومنها ) ما يكون بيان اختلاف حكمين شرعيين نحو : « فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (٣) .

قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائى ويعقوب بنصب الللّم، وهذا يقتضى فرص الغسل وقرأ الباقون بحفضها وهذا يقتضى فرض المسح فبينهما النبى ﷺ فجعل المسح للابس الخف، والغسل لغيره.

( ومنها ) ما يكون دفع توهم ماليس مراداً مثل قوله تعالى « فاسعوا إلى ذكر الله » (٤) .

سورة المائدة - الآية (۸۹) . (۲) سورة البقرة - الآية (۲۲۲) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة - الآية (٦) . (٤) سورة الجمعة - الآية (٩) .

يقتضى ظاهر المشى السريع وليس كذلك وقرىء « فامضوا إلى ذكر الله » فكانت القراءة الأخرى موضحة لذلك ورافعة لما يتوهم ثبوته .

( ومنها ) ما يكون شرحاً للألفاظ مثل قراءة « كالصوف المنفوش » أفادت في شرح كلمة « العهن » الواردة في القراءة الأخرى المشهورة : وهي «كالعهن المنفوش » (١) .

( ومنها ) ما يكون ججة لأهل الحق على أهل النزيغ كقراءة ابن كشير ومن وافقة «ومَلكاً كبيراً » (٢) بفتح الميم وكسر اللام ، وهي من أعظم الأدلة ، وأقوى البراهين على رؤية الله تعالى في - الدار الآخرة .

والخلاصة : أن تنوّع القراءات ، يقوم مقام تعلدّ الآيات . وذلك ضرب من ضروب البلاغة ، يبتدىء من جمال هذا الإيجاز وينتهى إلى كمال الإعجاز .

أضف إلى ذلك ما فى تنوع القراءات من البراهين الساطعة ، والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله ، وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله ﷺ ، فإن هذه الاختلافات فى القراءة على كثرتها لا تؤدى إلى تناقض فى المقروء وتضاد ، ولا إلى تهافت وتخاذل ، بل القرآن كله على تنوع قراءته ، يصدق بعضة بعضا ، ويبين بعضه بعضا ، ويشهد بعضه لبعض ، على نمط واحد فى علو الأسلوب والتعبير ، وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم .

وذلك - من غير شك - يفيد تعدّد الإعجاز بتعدّد القراءات والحروف .

ومعنى هذا أن القسرآن يعجز إذا قرىء بهذه القراءة ويعجز أيضا إذا قرىء بهذه القراءة الثانية ، ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة ، وهلم جرا . ومن هنا تتعدّد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف.

ولا ريب أن ذلك أدلُّ على صدق محمد عَلَيْ ، لأنه أعظم في اشتمال القرآن

سورة القارعة – الآية (٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة الدهر - الآية (٢٠) .

على مناح جمة في الإعجاز وفي البيان ، على كل حرف ووجه ، وبكل لهجة ولسان « ليهلك من هلك عن بينة ، ويحيا من حيّ عن بينة ، وإن الله لسميع عليم » (١) .

(وأما) على كم معنى تشتمل هذه الأحرف السبعة ؟

فإن معانيها من حيث وقوعها وتكرارها شاذاً وصحيحاً لا تكاد تنضبط من حيث التعداد بل يرجع ذلك كله إلى معنيين .

أحدهما: ما اختلف لفظه واتفق معناه سواء كان الاختلاف اختلاف كلي أو جزئى نحو « العهن ، والمصوف ، وخُطُوات ، وخُطُوات ، وخُطُوات ، وهزواً ، وهزواً ، وهذا كما مثل في الحديث بـ « هلم ، وتعالى ، وأقبل ».

( والثانسي : ما اختلف لفظه ومعناه نحو « قال رب - وقبل رب ، و «لنبوئنهم»، و «لنثوينهم»، «وما يخدعون»، «وما يخادعون»، و «يكُذبُون»، و «يُكذبُون»، و «يُكذبُون»، و «يُكذبُون»، و «يُكذبُون»، و «يُكذبُون»، و «يُكذبُون»، و «كُذبُوا»، و «كُذبُوا»، و «كُذبُوا»، و «كُذبُوا»، و «كُذبُوا»، و «لَتزُول»، و «لَتزُول»، و وقعي ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمد، وتخفيف الهمز، والإظهار والإدنمام، والروم والإشمام، والترقيق والتفخيم، ونحو ذلك مما يُعبرُ عنه بالأصول فهذا عندنا (٢) ليس من الأختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحدا.

وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله:

والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة تخفيف الهمز ونحوه، وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك فقد أخطأه التوفيق في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي وهما في نقلهما واحد

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال – الآية (٤٢) .

<sup>(</sup>۲) الحافظ ابن الجذري في كتاب « النشر » جـ ١ ص (٣٠) .

إذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى إذ اللفظ لا يقوم إلا به ، أو لا يصح إلا بوجوده ، وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الأصول مثل القاضي أبي بكر بن الطيب الباقلانى فى كتابه « الانتصار » وغيره ، ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم نعم هذا النوع من الاختلاف هو دخل فى الأحرف السبعة لا أنه واحد منها .

تفنيد الآراء:

قال ابن قتيبة :

وأما نحو اختلاف الإظهار والإدنمام .

والروم والإشمام ، والتخفيف والتسهيل ونحو ذلك ، فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى ، لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه ، لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً » أ. ه. وهذا العذر الذي ائتنس به ابن قتيبه لإغفال هذا الوجه ، لا يسوع ذلك الإهمال . فإن المسألة ليست مسألة أسماء وعناوين يترتب عليها أن اختلاف اللهجات في اللفظ الواحد تخرجه عن أن يكون واحداً أو لا تخرجه ، بل المسألة مسألة رعاية أمر واقع تختلف به القراءات فعلاً ويمكن أن يكون مشار النزاع الذي دب بين الصحابة في اختلاف القراءات ، كما يمكن أن يكون أيضا مثاراً للنزاع في كل عصر ومصر بين القراء ، إذا لم يعلموا أن الجميع من عداد الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن ، وذلك لأن تحريف القرآن يحرم من يمس صورته وطريق أدائه وكيفية لهجاتة ، كما يحرم بما يمس جوهره وتغيير حروفه وكلماته وحركاته وترتيبه .

أمر آخر: هو أن التيسير على الأمة - وهي الحكمة البارزة في نزول القرآن على سبعة أحرف - لا يتحقق على الوجه الأكمل إلا بحسبان هذا الوجه الذي نوه به الرازي، وهو اختلاف اللهجات بل هذا قد يكون أولى بالحسبان وأحرى بالرعاية في باب التخفيف والتيسير، لأنه قد يسهل على المرء أن ينطق بكلمة من غير لغتة في جوهرها، ولا يسهل عليه أن ينطق بكلمة من غير لغتة نفسها بلهجة غير لهجته، وطريقه في الأداء غير طريقته.

ذلك لأن الترقيق والتفخيم ، والهمز والتسهيل ، والإظهار والإدغام ، والفتح والإمالة ، ونحوها ، ماهي إلا أمورٌ دقيقة ، وكيفياتٌ مُكْتَنَفَةٌ بشيء من الغموض والعسر في النطق على من لم يتعودها ولم ينشأ عليها .

واختلاف القبائل العربية فيما مضى ، كان يدور على اللهجات فى كثير من الحالات . وكذلك اختلاف الشعوب الإسلامية وأقاليم الشعب الواحد منها الآن، يدور فى كثير من الحالات أيضاً على اختلاف اللهجات .

وإذن فتخفيف الله على الأُمَّة بنزول العرآن على سبعة أحرف ، لا يتحقق إلا بملاحظة الاختلاف في هذه اللهجات . حتى إن بعض العلماء جعل الوجوه السبعة منحصرة في اللهجات لا غير .

قال الإمام ابن قتيبة نفسه في كتاب المشكل ما نصُّه : -

فكان من تيسير الله تعالى أن أمر نسيه على أن يقرىء كل أمّة ( لعله يريد بالأُمّة القبيلة ) بلغتهم ، وجسرت به عادتهم ، فالهذلسي يقرأ « عتى حين » يسريد «حتى حين» هكذا يلفظ بها ويستعملها ( أي يقلب الحاء عيناً في النطق ) . والأسدى يقرأ « يعْلَمُونَ ، ونعْلَمُ ، وتسوودُ وجُوهٌ ، ألسم أعْهَدُ » بكسر حروف المضارعة في ذلك كله ، والتميمي يهمز ، والقرشي لا يهمز . الآخر يقرأ « قيل ، وغيض»، بإشمام الضم مع الكسر و « بضاعتنا رُدّت والينا » بإشمام الكسر مع الضم .

و « مالك لا تأمنا» بإشمام الضم مع الإدغام .

ثم قال ابن قتيبة أيضاً : « ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغتة وما جرى عليه اعتياده ، طفلاً ويافعاً وكهلاً ، لاشتد ذلك عليه ، وعظمت المحنة فيه ، ولا يمكن إلا بعد رياضة للنفس طويلة ، تذليل للسان ، وقطع للعادة . فأراد الله برحمته ولطفه ، أن يجعل لهم مُتَسَعاً في اللغات ، ومُتَصَرَّفاً في الحركات لتيسيره عليهم في الدين أ.ه. .

فأنت تراه قداعتبر اللهجات وطرق الأداء صراحة في هذه الكلمات.

وكذلك نجد الحافظ ابن الجزري ، يعترف بهذا الاختلاف في اللهجات ،

ويقول ما نَصُّه : - وهذا يـقرأ « عَلَيْهُـمْ ، وَفِيهُمْ » بـضم الهاء ، والآخـر يقرأ «عَلَيْهِمُو ، وَمَنْهُمُ » بالصلة .

وهذا يقرأ «قَدَ أَفْلَحَ ، وَقُلُ اوحِيَ ، وإذا خَلَوا الى شياطينهم » بالنقل ، والآخر يقرأ «موسى ، وعيسى » بالإمالة ، وغيره يُلطَّفُ . وهذا يقرأ «خبيراً بصيراً » بترقيق الراء ، والآخر يقرأ « الصلاة» ، و « الطلاق » بالتفخيم ، إلى غير ما هنالك أ.هـ .

ومما يوجب الدهشة وإلا ستغراب أن هذين الإمامين الجليلين ومن لَفَّ لَفَّهُمَا اللذين اعترفا صراحة باختلاف اللهجات وطرق الأداء على هذا الوجه ، فاتهما أن يثبتاه في سلك الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن تيسيراً على الأمُّة .

ويذهب بعض جهابذة العلماء وفحولهم إلى القول بالاتحاد بين ابن قتيبة وابن الجزرى ومن نهج نهجهما وبين أبى الفضل الرازى ، ويجعل الخلاف بينهما كلها لفظياً لا حقيقياً وذلك تكلف بعيد فيما أرى (١) ، لأننا نلاحظ وجها كاملاً فى كلام أبى الفضل الرازى ، في حين أنه لم يُنوِّه به واحدٌ من هذين العلمين ومن احتذى حذوهما : فهو فضلاً عن أنه أدمج وجوههم السبعة في وجوه ستة بطريقته الدقيقة ، نجده قد عقد الوجه السابع لاختلاف اللهجات ، كالفتح والإمالة ، والترقيق والتفخيم ، وما إلى هنا لك .

على حين أننا ما رأينا واحداً من هذين العلمين ومن سار سيرهما عرض لهذا النوع .

من الاختلاف بل وجدنا في كلامهم .

ما جعلهم يهملون هذا الوجه عن قصد وعمد .

إذن فالأحق والأدق ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازيِّ.

ولعل هذه الدقه ، وهذا الشمول الذي وفق إليه « الرازيِّ» في الوجوه السبعة

<sup>(</sup>١) محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه « قبل العرفان - في علوم القرآن جـ ١ ص (١٥٤) .

هو التنقيح الذي نَوه به ابن حجر ،إذ قال . وقد أخد ( أي الرازي ) كلام ابن قتيبة السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة بل بعضها . فإذا اقرأ القارىء بقراءة من القراءات ، أو رواية من الروايات فإنما يكون قرأ ببعضها لابكلها فإنه صحيح على ما أصله من أن الأحرف هي اللغات المختلفة ولاشك أنه من قرأ برواية من الروايات لا يمكنه أن يحرك الحرف ويسكنه في حالة واحدة ، أو يرفعه وينصبه ، أو يقدّمه ويؤخره فدل على صحة ما قاله .

«ونَقَّحَهُ » وليس معناه الاتحاد بينهما ، لما ظهر لك من وضوح الفرق ، وأن كلام الرازيَّ أعمُّ من كلام أولئك عموماً مطلقاً .

(وأما) هل هذه السبعة الأحرف متفرقة في القرآن فلاشك عندنا في أنها متفرقة فيه بل وفي كل رواية وقراءة باعتبار ما قررناه في وجه كونها سبعة أحرف لا أنها منحصرة في قراءة ختمة وتلاوة رواية ، فمن قرأ ولو بعض القرآن بقراءة معينة اشتملت على الأوجه المذكورة فأنه يكون قد قرأ بالأوجه السبعة التي ذكرناها دون أن يكون قرأ بكل الأحراف السبعة .

(وأما) قول أبي عمرو الداني : إن الأحرف.

(وأما) كون المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة فقد اختلف العلماء فيها (٢) ، فذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة ، وبنوا ذلك على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها وقد أجمع الصحابة على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر ، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١) الحافظ ابن الجزري في كتابه « النشر » في القراءات العشر جـ ١ ص ٣٠ - وما بعدها .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : وهذا المجموع في المصحف : هل هو جميع الأحرف السبعة التي أقيمت القراءة عليها ؟ أو حرف واحد منها ؟ جنح القاضي أبو بكر إلى أنه جميعها .

وقال: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله على الصحيح أن هذه الأعمة ، وأثبتها عشمان والصحابة في المصحف ، وأخبروا بصحتها ، وإنما حذفوا منها مالم يثبت متواترا ، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة ، وألفاظها أخرى ، وليست متضادة ولا منافية (٣) .

وذهب ابن جرير الطبرى ومن نهج نهجه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الحروف السبعة ، وتأثروا في هذا الرأى بمذهبهم في معنى الحروف السبعة ، وما التزموا فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيام الرسول عليه ، وخلافة أبى بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان .

ثم رأت الأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف واحد من السبعة جمعاً لكلمة المسلمين فأخذت به وأهملت كل ما عداه من الأحرف الستة ، ونسخ عشمان المصاحف بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده .

### ودليلهم فيما ذهبوا إليه :

هو أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة ، وإنما كان ذلك جائزاً لهم ومرخصاً لهم فيه وقد جعل لهم الاختيار في أى حرف قرءوا به كما في الأحاديث الصحيحة قالوا فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور ، وقال بعضهم إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في

<sup>(</sup>١) الإتقان - في علوم القرآن - جلال الدين عبد الرحمن السيوطى جـ ١ ص (٩٦) .

<sup>(</sup>٢) النشر في القراءات العشر - للحافظ ابن الجذرى : جـ١ ص (٣١) .

<sup>(</sup>٣) البرهان - في علوم القرآن - الزركشي جـ ١ ص ( ٢٢٣ - ٢٢٤ )

المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة ، وبعضهم يقول إنه نسخ ما سوى ذلك . ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبيّ وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة ، وأما من يـقول إن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه ، إنما قال نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كمـا علمتم ، نعم كانوا ربما يدخلون التفـسير في القراءة إيضاحاً وبياناً لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي ﷺ قرآنا فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه لكن ابن مسعود رضى الله عنه كان يكره ذلك ويمنع منه فروی مسـروق عنه أنه كان يكـره التفسيـر في القرآن ، روى غيره عـنه « جردوا القرآن لا تلبسوا به ما ليس منه (قلت) (١) ولاشك أن القرآن نسخ منه وغيّر فيه في العرضة الأخيرة . فـقد صح النص بذلك عن غير واحد من الـصحابة وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال قال لى ابن عباس أى القراءتين تقرأ ؟ قلت الأخيرة قال فإن النبي ﷺ كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة . قال فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي عَلَيْكُ مرْتين فشهد عبد الله يعني ابن مسعود ما نسخ منه وما بدل ، فقراءة عبد الله : الأخيرة :

وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرأن وما علموه استقر في العرضة الأخيرة وما تحققوا صحته عن النبي عليه مما لم ينسخ .

وصرح أبو جعفر الطبرى والأكثرون من بعده بأنه حرف منها ، ومال الشاطبى إلى قول القاضى فيما جمعه عثمان رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۱) الحافظ ابن الجزرى في كتاب « النشر ش جـ ۱ ص (٣٢) .

وقصارى القول: أننا ننزه أصحاب رسول الله ﷺ أن يكونوا قد وافقوا أوفكّروا ، فضلاً عن أن يتآمروا على إلغاء أحرف القرآن الستة دون نسخ لها . وحاشا عثمان - رضى الله عنه - أن يكون قد أقدم على ذلك وتزعّمه .

وكيف ينسب إليه هذا ؟ والمعروف أنه نسخ المصاحف من الصحف التى جمعت على عهد أبى بكر - رضى الله عنه - قبل أن يدب النزاع فى أقطار الإسلام بسبب اختلاف حروف القراءة فى القرآن . فكانت تلك الصحف محتملة للأحرف السبعة جميعاً ، وموافقة لها جميعاً ، ضرورة أنه لم يحدث وقتئذ من النزاع والشقاق ما يدعو إلى الأقتصار على حرف واحد فى رأيهم . ولم يثبت أن الصحابة تركوا من الصحف المجموعة على عهد أبى بكر حرفاً واحداً فضلاً عن ستة أحرف ولو كان ذلك لنُقِلَ إلينا متواتراً لأنه مما تتوافر الدواعى على نقله تواتراً .

ثم كيف يفعل عثمان - رضى الله عنه - ذلك وهو الذي عرف أن علاج الرسول لمثل هذا النوع الذي دبّ في زمانه ، كان بجمع الناس وتقريرهم على الأحرف السبعة ، لا بمنعهم عنها كلاً أو بعضاً .

ثم كيف يفعل عثمان ذلك ، وتوافقة الأمّة ، ويتم الإجماع ؟ ثم يكون خلافٌ في معنى الأحرف السبعة مع قيام هذا الإجماع ؟ أى كيف تُجْمعُ الأمّةُ على ترك ستة أحرف وإبقاء حرف واحد ثم يختلف العلماء في معنى الأحرف السبعة على أربعين قولاً ، ويكادون يتّفقون - رغم خلافهم هذا - على أن الأحرف السبعة باقية ، مع أن الإجماع حجة عند المسلمين ، وبه ينجلى ظلامُ الشك عن وجه اليقين .

ولْنفرض جدلاً أن نزاع المسلمين في أقطار الأرض أيّام خلافة عثمان - رضى الله عنه - ، قضى عليه أن يجمع المسلمين على حرف واحد في القراءة ، فلماذا لم تسمح نفسه الكريمة بإبقاء الستة الأحرف الباقية للتاريخ لا للقراءة ، مع أن الضرورة تُقدر بقدرها ، وهذه الستة الأحرف لم تنسخ لا تلاوة ولا حكماً حتى تذهب بِجَرَة قلم كذلك ، ثم يبخل عليها بالبقاء للتاريخ وحده في أعظم مرجع ،

وأقدس كتاب ، وهو القرآن الكريم . على حين أن الصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين ، حفظوا للتاريخ آيات نسخت تلاوتها ونسخت أحكامها جميعاً . وعلى حين أنهم حفظوا قراءات شاذة في القرآن ، ثم نُسقلت إلينا ، وكُتب لها الخلود إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم . بل نقلوا إلينا أحاديث منسوخة ، وتناقل العلماء أحاديث موضوعه ، ونصُّوا على حكم كل منها وعلى إهمال العمل بها .

ثم إنَّ من عرف تحمّس الصحابة لدينهم واستبسالهم في الدفاع عن حمى القرآن يستبعد كل البعد ، بل يُحيل كل الإحالة أن يكونوا قد فعلوا ذلك ، أو أقل من ذلك ، عاود إلى ما ذكرناه أولاً وانظر إلى موقف عمر من هشام ، وموقف هشام من عمر ، وغيرهما من باقى الصحابة وتأمل كيف أن كلاً من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أبى أن يتنازل عن قراءة سمعها عن رسول الله عليهم أبى أن يتنازل عن قراءة سمعها عن رسول الله عليهم أبى أن من عمر وعلّمها إياه رسول الله عليهم أبى أن من المنها إياه رسول الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المعلم الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المعلم الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المعلم الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المعلم المنازل الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المنازل عن قراءة الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المنازل عن قراءة الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة الله عليهم أبى أن المنازل عن قراءة المنازل عن قراء المنازل عن قراءة المنازل عن قراء المنازل عن المنازل عن قراء المنازل عن المنازل عن المنازل عن المنازل عن المنازل عن المنازل عن المنا

ثم أقرهم رسولُ الله على إستمساكهم هذا ، وحلَّ مشكلتهم بأن أعلمهم أن كُلاَّ منهم مصيب ومحسن ، وأن قراءة كل منهم هكذا أنبزلت ، وأن القرآن أنزل على سبعة أحرف ، وأن من كفر بحرف منها فقد كفر بها كلها ، وألاَّ يختلفوا في ذلك فقد أهلك الأختلاف من كان قبلهم . وبهذا تم فصل الخطاب (أمر ثالث) هو أن هؤلاء الذين شايعوا ذلك المذهب ، يلتزمون أن يقولوا : إن اختلاف القراءات الحاصل اليوم ، يرجع كله إلى حرف واحد ، وهكذا شاء لهم رأيهم أن يجلعوا تلك الكثرة الغامرة القائمة الآن حرفاً واحداً ، على ما بينها من اختلاف في الوجوه والأنواع وعلى رغم أن من القراءات مايكون وجه الاختلاف فيه ناشئاً عن وجود ألفاظ مترادفه في كلمة واحدة ومعنى واحد ، ومنها ما هو من لغات قبائل مختلف ، كما نص على ذلك السيوطي في النوع السابع والثلاثين .

ولدينا دليلٌ ماديُّ أيضاً على بقاء الأحرف السبعة جميعاً ، هو بقاء التيسير والتخفيف ، وتهوين الأداء على الأمة الإسلامية الذي هو الحكمة من الأحرف السبعة .

فها نحن أولاء لا نزال نشاهد عن طريق القراءات المختلفة القائمة الآن سبيلاً سهلاً ميسراً قد وَسِع كافّة الشعوب المسلمة ، سواء منها الأمم العربية وغير العربية، والحمد لله على دوام فضله ورحمته ، وبقاء تخفيفه وتيسيره (١) وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي على جبريل عليه السلام متضمنة لها لم تترك حرفا منها .

قال ابن الجزرى: وهذا هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة، والاثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له أ. هـ.

( وأما ) هل القراءات التي يقرأ بها اليوم في الأمصار جميع الأحرف السبعة أم بعضها ؟ والحواب على ذلك مرتبط بتحديد المراد من الأحرف السبعة : فعلى قول ابن جرير الطبرى ومن لَفَّ لَفَّهُ أن الذي في المصاحف العثمانية إنما هو الحرف الذي ارتضته الأمة زمن عثمان وهو الذي وافق العرضة الأخيرة . وأما الأحرف الأخرى فقد أندثرت ، لأن القراءة بها لم تكن على سبيل الإلزام ، وإنما كانت على سبيل الرخصة .

قال أبو عمر بن عبد البر: ( إلا أن مصحف عثمان الذي بأيدى الناس اليوم هو حرف واحد ، وعلى هذا أهل العلم ) (٢) أمّا القراءات فمنها الجلى الواضح إنها جميعاً موجودة في المصحف ، بل لقد اشترط القرّاء موافقة القراءة لرسم مصحف عثمان حتى تكون قراءة صحيحة .

مستوفية الأركان المنصوص عليها في كتب القراءات.

وذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودةٌ بالمصاحف العثمانية .

واحتجوا بأنه لايجوز للأمة أن تهمل نقَل شيء منها ، وأن الصحابة أجمعوا

<sup>(</sup>١) مناهل العرفان - في علوم القرآن - للرقاني جـ ١ ص (١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان - في عملوم القرآن - جداً ص ٢٢١ وانظر في هذا الموضوع " الإشقان " في علم القرآن -للسيوطي جداً ص (٦٦) .

على نقل المصاحف العثمانية من المصحف التي كتبها أبو بكر ، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك .

ومعنى هذا أن الصحف التي كانت عند أبي بكر - رضى الله عنه - جمعت الأحرف السبعة ، ونقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك .

وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط ، جامعة للعرضة الأحيرة التي عرضها النبي عليها جبريل متضمنة لها .

والتحقيق أن القول باشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضها ، يرجع إلى أمرين : وقد بيّنا لك الأمر الأول وهو : تحديد المراد من الأحرف السبعة وثانيهما : الرجوع إلى ما هو مكتوبٌ بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر .

لقد أسلفنا لك ما اخترناه في تحديد المراد من الأحرف السبعة ، وأنها الأوجه التي يرجع إليها كل اختلاف في القراءات ، سواء منها ما كان صحيحاً وشاذًا ومنكراً وأنها تنحصر في سبعة على ما ذكره ( الرازى ) الذي حالفه التوفيق في الدقة والاستقراء التام .

وإذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مسخطوط بها في الواقع ونفس الأمر ، نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل المنقص ، ونصل بها إلى فصل الخطاب في هذا الباب ، وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها ، ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضاً ما بحيث لم تخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأساً .

ولنبيّن لك ذلك في المذهب الذي اخترناه وألفيناه:

أما الوجه الأول منه وهو اختلاف الأسماء إفراداً وجمعاً نحو قوله سبحانه «والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » المقروء بجمع الأمانة وإفرادها ، فقد

اشتمل عليهما المصحف إذ كان الرسم فيه هكذا: « لأمنتهم » برسم المفرد في الحروف ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى قراءة الجمع وغير منقوطه ولا مشكولة.

وأما الوجه الثانى وهو اختلاف تصريف الأفعال نحو قوله سبحانه « يعكفون على أصنام لهم » المقروء بكسر الكاف وضمها فى الفعل ، فقد وافقت كلتا القراءتين رسم المصحف العثمانى أيضاً ، لأن هيكل الفعل واحد فى الخط لا يتغيّر فى كلتا القراءتين ، والمصحف العثمانى لم يكن معجماً ولا مشكولاً .

(وأما الوجمه الثالث: وهو اختلاف وجوه الإعراب كقراءة « لا تنضار والدة بولدها » بفتح الراء وضمّها ، فإن الرسم يحتملهما كالوجه السابق ، وهو واضح.

( وأما الوجه الرابع : وهو الاختلاف بالنقص والزيادة ، فمنه ما يوافق الرسم في بعض المصاحف نحو قوله عزَّوجل « وأعدلهم جنات تجرى تحتها الأنهار » وقرىء « تجري من تحتها الأنهار » بزيادة لفظ « من » وهما قراءتان متواترتان وقد وافقت كلتاهما رسم المحصف ، بيد أن ذات الزيادة توافق رسم المصحف المكى لأن لفظ « من » ثابتة فيه . أمّا حذفها فإنه يوافق رسم غير المصحف المكي حيث لم تثبت فيه ، أي غير المصحف المكي . ومن هذا الوجه مالا يوافق رسم المصحف بحال من الأحوال نحو قوله تعالى :

« وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » وقرأ ابن عباس هكذا « يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » بزيادة كلمة « صالحة » فإن هذه الكلمة لم تشبت فى مصحف من المصاحف العثمانية ، فهى مخالفة لخط المصحف ، وذلك لأن هذه القراءة وما شاكلها منسوخة بالعرضة الأخيرة أى عرض القرآن من النبي على على جبريل آخر حياته الكريمة . ويدل على هذا النسخ إجماع الأمة على ما فى المصاحف ف تلخص مما ذكرنا أن بعض هذا الوجه الرابع اشتملت عليه المصاحف، وبعضه الآخر لم تشتمل عليه ، لأنه نسخ .

( وأما الوجه الخامس: وهو الأختلاف بالتقديم والتأخير، فهو مثل سابقه . منه ما هو موافق لرسم المحصف نحو قوله سبحانه في سورة التوبة « فَيقتُلُونَ وَعداً عليه حقاً » قرىء الفعل بالبناء للفاعل في الأول ، وللمفعول في الثاني ، وقرىء بالعكس ، وهما قراءتان متواترتان ، ولا يخالف وجه منهما رسم المحصف نحو قوله تعالى « وجاءت سكرة المحصف أورىء بالحق » وقرىء « وجاءت سكرة الحق بالموت » فإن هذه القراءة لا الموت بالحق » وقرىء « وجاءت منقولة عن أبي بكر الصديق ، وطلحة بن يحتملها رسم المصحف وان كانت منقولة عن أبي بكر الصديق ، وطلحة بن مطرف ، وزين العابدين ( رضى الله عنهم ) لكنها لم تتواتر ، فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة ، وبإجماع الصحابة على المصحف العثماني ، فلا يجوز القراءة بها بخلاف القراءة الأولى لأنها وافقت خط المصحف ، واستقرت القراءة بها بدخلاف القراءة الأولى لأنها وافقت خط المصحف ، واستقرت القراءة بها دون نسخ .

ومثل ذلك قوله تعالى « إذا جاء نصر الله والفتح » وقرىء « إذا جاء فتح الله والنصر » فالأولى هى التى وافقت الرسم . والثانية لم توافقه فهى منسوخة أيضاً لما ذكرنا .

( وأما السوجه السادس : وهسو الاختلاف بالإبدال ، فقسد وافق بعضه رسم المصحف، وخالفه البعض الاخر أيضاً . مثال ما وافق الرسم قوله سحبانه :

« إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيُّنُوا) وقرىء « فتثبُّنُوا » وهما قراءتان متواترتان .

وتوافق كلتاهما رسم المصحف . ومثال الثانى قراءة « إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامنضُوا إلى ذكر الله » وقراءة « وتكون الجبال كالصوف المنفوش » فإنهما مخالفتان لرسم المصحف . وذلك لنسخهما بالعرضة الأخيرة أيضاً ، واستقرار الأمر على ما وافق الرسم منه ، وهو قراءة « فاسعوا إلى ذكر الله» ، وقراءة (كالعهن المنقوش).

( وأما الوجه السابع : وهو الاختلاف بسبب تباين اللهجات فيوافق رسم المصحف موافقة تامّة . لأنه اختلافٌ شكلي لا يترتب عليه تغيير جوهر الكلمة ، وهو ظاهر .

وتجد شواهد كثيرة في خط المصحف تدلُّ على بعض هذا النوع من الاختلاف نحو: « وهل أتيك حديث موسى »

فإنها رسمت هكذا بيان في الفعل بعد التاء ، وبقلب ألف « موسى » ياء ، ومن غير شكل ولا إعجام .

وأما حقيقة اختلاف هذه السبعة

الأحرف المنصوص عليها من النبي عليها من المنصوص عليها من النبي الله خلاف الخلاف تنسله على الله تعالى : قال تعالى : ( أفلا يتدبرن القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)(١) وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال :

(أحدها: اختلاف اللفظ والمعنى واحد.

(الثاني : اختلافهما جميعاً مع جواز إجتماعهما في شيء واحد .

( الثالث : اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز إجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد .

فأمّا الأول فكالاختلاف في ألفاظ « الصراط ، وعليهم ، ويؤوده ، والقدس، ويحسب » ونحو ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط .

( وأما الثانى : فنحو لفظ « مالك ، وملك ) فى الفاتحه ، لأن المراد فى القراءتين هو الله تعالى ، لأنه مالك عوم الدين وملكه . . وكذا « ننشرها » بالزاى المعجمة ، وننشرها » بالراء المهملة ، لأن المراد بهما هو العظام .

وذلك أن الله تعالى أنشرها أى أحياها ، وأنشزها أى رفع بعضها إلى بعض ، حتى التأمت ، فضمّن الله المعنيين في القراءتين .

( وأما الثالث : فنحو قوله تعالى :

«وظنُّوا أنهم قد كذبوا» قرىء بالتشديد والتخفيف في «كذبوا» المبنى للمجهول.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٢

فأمّا وجه التشديد ، فالمعنى : وتيقّن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم . وجه التخفيف ، فالمعنى : وتوهم المرسلُ إليهم أن الرسل قد كذّبُوهم ( أَي كذّبُوا عليهم) فيما أخبروهم به .

فالظن في الأولى يقين ، والضمائر الثلاثة للرسل . والظن في القراءة الثاني شكُّ والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم .

ومن هذا القبيل قوله تعالى: « وإن كان مكرهم لَتَزُولُ منه الجبال » بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى في كلمة « لتَزولُ » ، وبكسر الأولى وفتح الثانية فيها أيضاً. فأمّا وجه فتح الأولى ورفع الثانية من « لتزول » فهو أن تكون كلمة «إن مخفّقة من الثقيلة ، أى وإنَّ مكرهم كاملُ الشدّة تقتلع بسببه الجبالُ الراسيات من أماكنها . وفي القراءة الثانية « إنْ » نافية أى ما كان مكرهم وإن تعاظم وتفاقم ليزول منه أمرُ محمد ولي ورين الإسلام . ففي الأولى تكون الجبال حقيقة ، وفي الثانية تكون مجازاً . . ثم قال أيضاً : « فليس في شيء من القرآن تناف ولا تضاد ولا تناقض . وكل ما صح عن النبي ولي من ذلك ، فقد وجب قبوله ، ولم يسع أحداً من الأمرة رده ، ولزم الإيمان به وأنه كله منزل من عند الله ، إذ كل قراءة منها مع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية ، يجب الإيمان بها كلها ، واتباع ما تضمّته علماً وعملاً ، ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنًا أن هذا تعارض » أ. هـ .

وإلى ذلك أشار عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - بقوله : « لا تختلفوا في القرآن ، ولا تنازعوا فيه ، فإنه لا يختلف ولا يتساقطُ : ألا ترون أن شريعة الإسلام واحدة حدودها وقراءتها ، وأمر الله فيها واحد .

لو كان من الحرفين حرف يأمر بشيء وينهى عنه الآخر ، كان ذلك الاختلاف . ولكنه والحق في نفس الأمر فيه واحد فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأ ، وكل قراءة بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به ، ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة

وإقراء به، وملازمة له وميلاً إليه، لا غير ذلك . وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك القارىء وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به ، فأثره على غيره ، جامع ذلك كله . ومن قرأ قراءة فلا يدعها رغبة عنها ، فإنه من كفر بحرف منه كفر به كله » أ.هـ.

قال المحقق ابن الجزرى:

وإلى ذلك أشار النبي عُلِياتُهُ حيث قال لأحد المختلفين « أحسنت » .

وفي الحديث الآخر « أصبت » .

وفى الآخر « هكذا أنزلت » فصوّب النبى عَلَيْ قراءة كل من المختلفين وقطع بأنها كذلك أنزلت من عند الله وبهذا افترق اختلاف القرّاء من اختلاف الفقهاء فإن اختلاف القرّاء كل حق وصواب نزل من عند الله وهو كلامه لاشك فيه واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادى وداوم عليه ولـزمه حتى اشتهر وعرف به ، وقصد فيه ، وأخذ عنه ، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأى واجتهاد .

وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوّعها فإن في ذلك فوائد غير ما أسلفنا من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة .

وهي ما يلي : -

- (۱) نهاية البلاغة ، وكمال الإعجاز وغاية الاختصار ، وجمال الإيجاز ، إذ كل قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان في ذلك من التطويل .
- (٢) عظيم البرهان وواضح الدلالة ، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوّعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدّق بعضه بعضاً ، ويبيّن بعضه بعضاً ، ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد ، وما ذاك إلاّ آية بالغة ، وبرهان قاطع على صدق من جاء به .

- (٣) سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأُمَّة ، إذ هو على هذه الصفة من البلاغة والوجازة ، فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظه جملاً من الكلام تؤدّى معانى ذلك القراءات المختلفة لاسيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظاً .
- (٤) إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معانى ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ ، واستخراج كمين أسراره وخفى إشاراته ، وإمعانهم النظر ، والكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح ، والتفصيل بقدر ما يبلغ غاية علمهم ، ويصل إليه نهاية فهمهم (فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى)(۱) والأجر على قدر المشقة .
- (٥) بيان فضل هذه الأُمَّة وشرفها على سائر الأمم ، من حيث تلقيهم كتاب ربّهم هذا التلقى ، وإقبالهم عليه هذا الإقبال العظيم ، والبحث عن لفظة لفظة ، والكشف عن صيغة صيغة ، وبيان صوابه ، وإتقان تجويده ، حتى حَمَوهُ من خلل التحريف ، وحفظوه من الطغيان والتطفيف ، فلم يهملوا تحريكاً ولاتسكيناً ، ولا تفخيماً ولا ترقيقاً ، حتى ضبطوا مقادير المدود وتفاوت الإمالات ، وميزوا بين الحروف بالصفات ، مما لم يهتد إليه فكر أُمَّة من الأمم ، ولا يوصل إليه إلا بالهام بارىء الخلق .
- (٦) ما أدّخره الله من المنقبة العظيمة ، والنعمة الجليلة الحسيمة لهذه الأُمَّة الشريفة ، من إسنادها كتاب ربّها ، واتصال هذا السبب الإلهى بسببها خصيّصة الله تعالى هذه الأُمَّةُ المحمّدية ، وإعظاماً لقدر أهل هذه المملّة الحنيفيّة ، وكل قارىء يوصل حروفه بالنقل إلى أصله ، ويرفع ارتياب الملحد قطعاً بوصله ، فلو لم يكن من الفوائد إلا هذه الفائدة الجليلة لكفت، ولو لم يكن من الخصائص لا هذه الخصيّصة النبيلة لَوَفَّت .
- (٧) ظهور سر الله تعالى فى تولّيه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى البيان والتمييز ، فإن الله تعالى لم يخْلُ عصراً من الأعصار ، ولو فى قطر

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران

من الأقطار ، من إمام حجة قائم بنقل كتاب الله تعالى وإتقان حروفه ورواياته ، وتصحيح وجوهه وقراءاته ، يكون وجوده سبباً لوجود هذا السبب القويم وعلى ممر الدهور ، وبقاؤه دليلاً على بقاء القرآن العظيم في المصاحف والصدور .

ويقول المحقق ابن الجزرى في كتاب « النشر » وإني لما رأيت الهمم قد فصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت ، وخلت من أثمته الآفاق ، وقوت من موقف يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق ، وترك لذلك أكثر القراءات المشهورة ، ونسيي غالب الروايات الصحيحة المذكورة ، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآناً إلا ما في الشاطبية والتيسير ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النذر اليسير ، وكان من الواجب على التعريف بصحيح القراءات ، والتوفيق على المقبول من منقول مشهور الروايات ، فعمدت إلى أن أثبت ما وصل إلى من قراءتهم، وأوثمة ماصح لدى من رواياتهم ، من الأئمة العشرة قراء الأمصار ، والمقتدى بهم في سالف الأعصار ، واقتصرت عن كل إمام براويين ، وعن كل راو بطريقين وعن كل طريق بطريقين :

- ( فنافع : من روايتي قالون وورش عنه .
- ( وابن كثير : من روايتي البزي وقنبل عن أصحابهما عنه .
- ( وأبو عمرو : من روايتي الدوري والسوسي عن اليزيدي عنه .
- (وابن عامر: من روايتي هشام وابن ذكوان عن أصحابهما عنه.
  - ( وعاصم : من روايتي أبي بكر (شعبة) وحفص عنه .
    - ( وحمزة : من روايتي خلف وخلاد عن سليم عنه .
    - (والكسائي : من روايتي أبي الحارث والدوري عنه .
- ( وأبو جعفر : من روايتي عيسي بن وردان وسليمان بن جماز عنه .
  - (ويعقوب : من روايتي رويس وروح عنه .

(وخلف في – اختياره – من روايتي إسحاق الورّاق وإدريس الحّداد عنه .

(فأمَّا قالون فمن طريقي أبي نشيط والحلواني عنه .

فأبو نشيط من طريقي ابن بويان والقزاز عن أبي بكر بن الأشعت عنه فعنه والحلواني من طريقي بن أبي مهران وجعفر ابن محمد عنه فعنه .

وأمّا ورش فمن طريقى الأزرق والأصبهانى ، فالأزرق من طريقى إسماعيل النحاس وابن سيف عنه .

والأصبهاني من طريقي ابن جعفر والمطوّعي عنه عن أصحابي فعنه .

وأما البزي فمن طريقي أبي ربيعة وابن الحباب عنه .

فأما أبو ربيعة من طريقي النقاش وابن بنان عنه .

فعنه

وابن الحباب من طريقي ابن صالح وعبد الواحد ابن عمر عنه فعنه .

وأما قنبل فمن طريقي ابن مجاهد وابن شنبوذ عنه .

فابن مـجاهد من طريقــى السّامرى وصالــح عنه فعنــه وابن شنبوذ من طــريقى القاضى أبى الفرج والشطوى عنه فعنه .

وأمَّا الدوري فمن طريقي أبي الزعراء وابن فرح بالحاء المهملة عنه .

فأبوالزعراء من طريقي ابن مجاهد والمعدل عنه فعنه ، وابن فرح من طريقي ابن أبي بلال والمطوّعي عنه فعنه :

وأمَّا السوسي فمن طريقي ابن جرير وابن جمهور عنه .

فابن جرير من طريقي عبد الله بن الحسين .

وابن حبش عنه فعنه . وابن جمهور من طريقي الشذائي والشنبوذي عنه فعنه . وأمّا هشام فمن طريقي الحلواني عنه والداجوني عن أصحابه عنه .

فالحلواني من طريقي ابن عبدان والجمال عنه فعنه .

والداجونى من طريقى زيد بن على والشذائى عنه فعنه . وأما ابن ذكوان فمن طريقى الأخفش والصورى عنه . فالأخفش من طريقى النقاش وابن الأخرم عنه فعنه . والصوري من طريقى الرملى والمطوعى عنه فعنه . أمّا أبو بكر فمن طريقى يحيى بن آدم والعليمى عنه . فابن آدم من طريقى شعيب وأبى حمدون عنه فعنه .

والعليمى من طريقى ابن خليع والرزَّاز على أبي بكر الواسطي عنه فعنه وأما حفص فمن طريقى عبيد بن الصباح وعمرو بن الصباح . فعبيد من طريقى أبى الحسن الهاشمى وأبى طاهر عن الأشناني عنه فعنه . وعمرو من طريقى الفيل .

وأمّا خلف فمن طرق ابن عثمان ، وابن مقسم ، وابن صالح ، والمطوّعي أربعتهم عن إدريس عن خلف .

وأما خلاّد فـمن طرق : ابن شاذان ، وابن الـهيثم ، والوزاّن ، والطـلحى ، أربعتهم عن خلاد .

وأمَّا أبو الحارث فمن طريقي محمد بن يحيى .

وسلمة بن عاصم عنه . فابن يحيى من طريقى البطى والقنطرى عنه فعنه . وسلمة من طريقى ثعلب وابن الفرج عنه فعنه . وأمّا الدورى فمن طريقى جعفر النصيبى وأبى عثمان الضرير عنه فالنصيبى من طريقى ابن الجلندا وابن ديزويه عنه فعنه . وأبو عثمان من طريقى ابن أبى هاشم والشذائى عنه فعنه . وأما عيسى بن وردان فمن طريقى الفضل بن شاذان وهبة الله بن جعفر عن أصحابهما عنه . فالفضل من طريقي ابن شبيب وابن هارون عنه عن أصحابه عنه .

وهبه الله من طريقي الحنبلي والحمامي عنه .

وأمّا ابن جـمّاز فمن طريقـي أبي أيوب الهاشـمي والدوري عن إسماعـيل بن جعفر عنه فعنه .

فالهاشمى من طريقى ابن رزين والأزرق الجمال عنه فعنه . والدورى من طريقى ابن النفاخ وابن نهشل عنه فعنه . وأما رويس فمن طرق النخاس بالخاء المعجمة وأبى الطيب وابن مقسم والجوهرى أربعتهم عن التمار عنه .

وأمَّا روح فمن طريقي ابن وهب والزبيري عنه .

فابن وهب من طریقی المعدل وحمزة بن علی عنه فعنه . والزبیری من طریقی غلام بن شنبوذ وابن حبشان عنه فعنه . وأمّا الورّاق فمن طریقی السوسنجردی وبکر بن شاذان عن ابن أبی عمر عنه . ومن طریقی محمد بن إسحاق الورّاق والبرصاطی عنه .

وأما إدريس الـحداد فمن طريق الـشطى والمطوعـى وابن بويان والقطـيعى ، الأربعة عنه . إلخ .

هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

# قال المحقّق ابن الجزري:

« فلو كان الحديث منصرفاً إلى قراءات السبعة المشهورين أو سبعة غيرهم من الفرّاء الذين وُلدوا بعد التابعين ، لأدّى ذلك إلى أن يكون الخبر عارياً عن الفائدة إلى أن يُولد هولاء السبعة ، فتؤخذ عنهم القراءة ، وأدّى أيضاً إلى أنه لا يجوز لأحد من الصحابة أن يقرأ إلا بما يعلم أن هؤلاء السبعة من القرّاء إذا ولدوا وتعلّمُوا اختارُوا القراءة به . وهذا باطل ؟ إذ طريق أخذ القراءة أن تُؤخذ عن إمام ثقة ، لفظاً عن لفظ ، إمامًا عن إمام . إلى أن يتصل السند بالنبي عليه الله . ه. .

ظلت القراءات القرآنية تروى بالتلقين والمشافهة فلما كانت المائة الثالثة واتسع الخرق .

وقل الضبط ، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ما كان في ذلك العصر تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من القراءات فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين وكان بعده أحمد بن جبير بن محمد الكوفى نزيل انطاكية جمع كتاباً في قراءات الخمسة من كل مصر واحد . وتوفى سنة ثمان وخمسين ومائتين ، وكان بعده القاضى إسماعيل .

ابن إسحاق المالكي صاحب قالون ألّف كتاباً في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماماً منهم هؤلاء السبعة توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين ، وكان بعده الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى جمع كتاباً حافلاً سمّاه الجامع فيه نيف وعشرون قراءة توفي سنة عشر وثلاثمائة ، وكان بعيده أبو بكر محمد بن أحمد ابن عمر الداجوني جمع كتاباً في القراءات وأدخل معهم أبا جعفر أحد القراء العشرة .

وتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة ، وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن موسى ابن العباسى بن مجاهد التميمى البغدادى وكان أول من قام به « تسبيع السبعة والاقتصار على جمع قراءتهم فى مؤلف خاص الموسوم به « قراءات السبعة » وتوفى سنة ٣٢٤ ، ويعلل مكى بن أبى طالب المتوفى سنة ٤٣٧ هـ ذلك الاقتصار على القراء السبع بقوله : « فإن سأل سائل فقال : ما العلة التى من أجلها اشتهر هؤلاء السبعة بالقراءة دون من هو فوقهم ، فنسبت إليهم « الأحرف السبعة » على سبيل المجاز ، وصاروا فى وقتنا أشهر من غيرهم مِمَنْ هو أعلى درجة منهم وأجل قدراً ؟

فالجواب: أن الرواة من الأئمة القرّاء كانوا في العصر الثاني والثالث كثيراً في العدد ، كثيراً في الاختلاف ، فأراد الناس في العصر الرابع أن يتقصروا من القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به ، فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة وحُسن الدين وكمال العلم ، قد طال عمره ، واشتهر أمره وأجمع أهل عصره على عدالته فيما نَقَلَ ، وثبقته فيما قرأ وروى ،

وعلمه بما يقرأ ، فلم تخرج فراءاته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم ، فأفردوا من كل مصر وجّه إليه عثمان مصحفاً ، إماماً هذه صفته ، وقراءته على مصحف ذلك المصر .

فكان نافع من أهل المدينة . وابن كثير من أهل مكة . وأبو عمرو من أهل البصرة . وابن عامر من أهل الشام . وعاصم وحمزة من أهل الكوفة وسوادها والكسائي من أهل العراق .

جميعهم ممن اشتهرت إمامته ، وطال عمره في الإقراء ، وارتحال الناس إليه من البلدان ويقول الفضل بن الحسن الطبرسي :

المتوفى سنة ٥٤٨ هـ: « وإنما اجتمع الناس على قراءة هؤلاء واقتدوا بهم لسببين : ( أحدهما : أنهم تجردوا لقراءة القرآن، واشتدت بذلك عنايتهم ، مع كثرة علمهم ، ومن كان قبلهم أو في أزمنتهم ، ممن نسب إلى القراءة من العلماء، وعدّت قراءاتهم في الشواذ ، لم يتجردوا لذلك تجردهم ، وكان الغالب على أولئك الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم .

والآخر : أن قراءتهم وجدت مسندة لفظاً أو سماعاً ، حرفاً حرفاً ، من أول نزول القرآن إلى آخره ، مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن ».

وجاء في إتحاف فضلاء البشر للدمياطي البنا - المتوفى سنة ١١٧ هـ «ثم ليعلم أن السبب الداعي إلى أخذ القراءة عن القرّاء المشهورين دون غيرهم : أنه لما كثر الاختلاف فيما يحتمله رسم المصاحف العثمانية التي وجّه بها عثمان - رضى الله عنه - إلى الأمصار (الشام واليمن والبصرة والكوفة ومكة والبحرين ) .

وحبس بالمدينة واحداً وأمسك لنفسه واحداً الذي يقال له الإمام ، فصار أهل البدع والأهواء يقرءون بمالا يحل تلاوته وفاقاً لبدعتهم ، أجمع رأى المسلمين أن يتفقوا على قراءات أئمة ثقات تجردوا للإعتناء بشأن القرآن العظيم ، فاختاروا من كل مصر وجّه إليه مصحف أئمة مشهورين بالثقة والأمان في النقل وحسن الدراية وكمال العلم ، أفنوا عمرهم في القراءة والإقراء ، واشتهر أمرهم ، وأجمع أهل

مصرهم على عدالتهم ، ولم تخرج قراءتهم عن خط مصحفهم » .

وقال محمد الجواد العاملي ( المتوفى سنة ١٢٢٦ هـ ) في مفتاح الكرامة : «وحيث تقاصرت الهمم عن ضبط الرواة لكثرتهم غاية الكثرة اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه ، وتنضبط القراءة به ، فعمدوا إلى من اشتهر بالضبط والأمانة وطول العمر في الملازمة للقراءة ، والاتفاق على الأخذ عنه ، فأفردوا إماماً من هؤلاء في كل مصر من الأمصار المخمسة المذكورة ، وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي » .

وإذا عدنا نلتمس ذلك من ابن مجاهد نفسه وجدناه يقول في مقدّمته لكتاب السبعة ما يشير إلى ذلك ، قال في ص ٤٥ : فمن حملة القرآن : المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعانى الكلام البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين .

ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك ، فذلك كالأعرابي الذى يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه فهو مطبوع على كلامه .

ومنهم: من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلّم لا يعرف الإعراب ولا غيره ، فذلك الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة لأنه لا يعتمد على علم العربية ولابه بصر بالمعاني يرجع إليه ، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرىء نفسه ، وعسى أن يكون عند الناس مصدَّقاً فيحمل ذلك عنه وقد نسيه ووهم فيه ، وجسر على لزومه والإصرار عليه ، أو يكون قد قرأ على من نسي وضيع الإعراب ودخلته الشبهة فيتوهم ، فذلك لا يقلد القراءة ولا يحتج بنقله .

ومنهم : من يعرب قراءته ويبصر المعانى ويعرف اللغات ، ولا علم له

بالقراءات واختلاف الناس والآثار ، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين فيكون ذلك مبتدعاً .

وفى التعليلات المذكورة ، ومن تقسيم ابن مجاهد الرباعي لمن يقرأون القرآن ندرك أن هناك أمراً مهمّاً دعا إلى ما قام به ابن مجاهد من تسبيعة السبعة ، وهو : الحافظ على منهج القراءات القرآنية ، لئلا تخرج عن طريق المنقل الموثوق به إلى النقل المشكوك فيه ، أو عن طريق الرواية والنقل عن الرسول الأعظم عليه الله عن الرسول الأعظم الله عن طريق الإجتهادات الشخصية .

ويؤيد هذه الشهرة العلمية التي يتمتع بها السبعة والاتفاق على الاعتماد على قراءتهم . يضاف إليه : وثاقة ابن مجاهد وعلو منزلته في العلم أصالة وعمقاً ، يقول الذهبي : وكان ( يعني ابن مجاهد ) ثقة حجة ، قال أبو عمرو الداني : فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظرائه من أهل صناعته ، مع اتساع علمه ، وبراعة فهمه ، وصدق لهجته ، وظهور نسكه .

ويقول ابن الجزرى عنه: وبَعد صيته، واشتهر أمره، وفاق نظراءه، مع الدين والحفظ والخير، ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذاً منه، ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه.

وقال فيه ابن النديم : وكان واحد عصره غير مدافع ، وكان من فضله وعلمه وديانتة ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن ، حسن الأدب ، رفيق الخلق ، كثير المداعبة ، ثاقب الفطنة.

فإننا ندرك أيضاً ما يتمتع به ابن مجاهد من شخصية دينية وعلمية الدافع الذي حفزه إلى القيام بعمله هذا .

وأخال أننا نفهم هذا أيضاً مما روى عنه في أنه سأله رجل : « لِسمَ لا يختار الشيخ لنفسه حرفاً يحمل عليه ؟

فقال : نحن أحوج إلى أن نعمل أنفسنا في حفظ ما مضى عليه أئمتنا ، أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من بعدنا .

ويؤيد ما ذكرناه ما يقول اله أبو الفتح ابن جنى في شواذ القراءات: « وأرد القراءات في متوجهاتها، فأتى ذلك على طهارة جميعه، وغزارة ينبوعه، ضربين.

ضرباً اجتمع عليه أكثر قرّاء الأمصار وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد - رحمه الله - كتابه الموسوم بـ ( قراءات السبعة ) ، وهـ و بشهرته غان عن تعريفه .

وضرباً تعدّى ذلك فسمّاه أهل زماننا شاذاً ، أى خارجاً عن قراءة القرّاء السبعة المقدّم ذكرها ثم يقول : « ولم نقرأ بالشاذ في التلاوة لئلا ينتشر وهناك عامل آخر - فيما يبدو - كان ذا أثر بعيد في شهرة القراءات السبع هذه الشهرة العلمية - مضافاً إلى ما تقدّم - هو إفراد ابن مجاهد شواذ القراءات بمؤلف خاص .

أحسب أن دوافع قيامه باختيار القراءات السبع وإفرادها بمؤلف هي التي دفعته إلى أن يعتبر ما سواها شواذ .

وهكذا كانت هذه المرحلة المنطلق في وضع نظام القراءات السبع، وفي تشذيذ القراءات السادة . وإلى هذا يشير المستشرق نولدكه بقوله! « وتبدأ مراجع القراءات الشاذة حقيقية بالرجل الذي أسس نظام القراءات السبع المشهورة «ابن مجاهد» وقد ألف إلى جانب (كتاب السبعة) كتاباً آخر اسمه (كتاب الشواذ) وقد ضاع .

أما المقياس الذي اتبعه ابن مجاهد في اختياره قراءات السبعة فهو:

(١) أن يكون القارىء مجمعاً على قراءته من قبل أهل مصره .

قال في كتاب السبعة: « فهولاء سبعة نفر ( يعنى القراء السبعة) من أهل الحجاز والعراق والشام خلفوا في القراءة التابعين وأجمعت على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار التي سميت وغيرها من البلدان التي تقرب من هذه الأمصار ، إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفاً شاذاً فيقرأ به من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردة فذلك غير داخل في قراءة العوام » .

(٢) وأن يكون اجماع أهل مصره على قراءته قائماً على أساس من توفره على العلم بالقراءة واللغة توفراً يدل على أصالة وعمق .

قال « فمن حملة القرآن : المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات العارف باللغات ومعانى الكلام ، البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار ، فذلك الإمام الذى يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين » .

والملاحظ في مقياس ابن مجاهد هذا أنه منصب على تقويم شخصية القارىء بينما نجد تلميذه ابن خالويه يعطينا مقياساً يقوم فيه القراءة وهو:

- (١) أن يكون الاختلاف في اللّفظ القرآني غير مخالف للرسم .
- (٢) أن يكون الاختلاف في اللَّفظ القرآني غير مخالف للإعراب .
- (٣) أن يكون الاختلاف في الله فظ القرآني مما توارثته الأئمة، وفي عهد ابن مجاهد ولد مقياسان آخران وماتا في مهدهما لعدم تلقى المسلمين لهما بالقبول ، ولرفضهما لهما ، وهما : مقياس ابن شنبوذ ( المتوفى سنة ٢٢٧هـ هـ ) الذي اكتفى فيه بصحة السند وموافقة العربية ، ومقياس ابن مقسم (المتوفى سنة ٣٥٤هـ) الذي اكتفى فيه بمطابقة المصحف وموافقة العربية .

وبعد تسبيع ابن مجاهد القراءات السبع ، وتشذيذه القراءات السواذ ، كانت مرحلة الاحتجاج للقراءات في جوانبها اللّغوية من صوتية وصرفية ونحوية وما إلى ذلك .

وكان كتاب ابن مجاهد مثار الدراسات ومدارها :

وكان أول من ألّف في الاحتجاج للقرءات السبع: أبو بكر محمد بن السرى المتوفى سنة ٣١٦ هـ والمعاصر لابن مجاهد، إلا أنه لم يتم كتابه، فقد صدر منه سورة الفاتحة وجزء من سورة البقرة ثم توالت التآليف من بعده في الاحتجاج للقراءات السبع ونذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر.

(۱) محمد بن الحسن الأنصاري ( المتوفى سنة ٣٥١ هـ ) ، ألف ( كتاب السبعة بعللها الكبير ) .

(٢) أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار ( المتوفى سنة ٣٦٢هـ) ذكر له ابن النديم كتاب احتجاج القراءات .

كتاب السبعة بعللها الكبير.

كتاب السبعة الأوسط .

كتاب الأوسط ( آخر ) .

كتاب الأصغر ، ويعرف : (شفاء الصدور ) .

(٣) الحسين بن أحمد بن خالويه ( المتوفى سنة ٣٧٧ هـ ) ، ألف كتابه (الحجة).

فى علل القراءات السبع). إلى غير ذلك وليس يعنى هذا أن الاحتجاج بدأ فى هذه المرحلة ، فقد ذكر ابن النديم أن محمد بن يزيد المبرد (المتوفى سنة ١٨٥هـ) ، كان قد ألّف (كتاب احتجاج القراءة).

وكذلك تلميذه ابن السراج ( المتوفى سنة ٣١٣ هـ ) الذى ألف - هو الآخر - كتاباً فى احتجاج القراءة - كما ذكر ابن النديم وتلميذه الآخر ابن درستوريه (المتوفى نيف ٣٣٠ هـ ) الذى ألف أيضاً فى « الاحتجاج للقراء ) . كما ذكر ابن النديم أيضاً .

وإنما يعنى أن الاحتجاج في هذه المرحلة صار ظاهرة من ظواهر التأليف في القراءات وبعد تسبيع أبن مجاهد القراءات السبع توالت التآليف في القراءات السبع، وكان من أهمها وأشهرها .

(١) مؤلفات أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (المتوفى سنة ٤٤٤ هـ)، أمثال:

( التيسير في القراءات السبع ) . الذي يعدّه ابن الجزري : « من أصح كتب القراءات ، وأوضح ما ألّف عن السبعة من الروايات » .

والذى يقول فيه الزركشي : وأحسن الموضوع للقراءات السبع : كتاب التيسير لأبي عمرو الداني».

وكتاب « جامع البيان في القراءات السبع » ، الذي اشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق عن الأئمة السبعة .

قال فيه ابن الجزرى : « كتاب جليل في هذا العلم لم يؤلف مثله » .

وكتاب المفردات السبع الذي أفرد فيه قراءة كل واحد من القراء السبعة على حدة .

وكتاب التهذيب لما تفرّد به كل واحد من القرّاء السبعة .

(۲) منظومة أبى القاسم بن فرّه الأندلسي الشاطبي (المتوفى سنة ٥٩٠هـ) هـ)المسمّاه بـ (حرز الأماني ووجه التهاني) والمعروفة بـ (الشاطبية)، وهي نظم لكتاب التيسير للداني، وعدتها ألف ومائة وثلاثة وسبعون بيتا.

وقد كانت - كما يقول ابن الجزرى - من أعظم أسباب شهرة كتاب التيسير .

ولأن التيسير والشاطبية سيطرا سيطرة كبيرة على الجو الدراسي للقراءة القرآنية، ولأن الشاطبية حظيت بشروح عدة كانت القراءات السبع - ولا تزال - مثار الدراسة والبحث ومدارهما ، والمسيطرة على الدرس القرّائي ، ومضافاً هذا إلى العوامل الأخرى المتقدّمة .

### ومن أشهر شروح الشاطبية :

- (۱) فتح الـوصيد : لعلـى بن محمد السـخاوى ( المتوفـى سنة ٦٤٣هـ) تلـميذ الناظم وصاحبه « وهو أول من شرحها واشتهر بسببه » .
- (٢) كنز المعانى لمحمد بن أحمد الموصلى المعروف بـ «شعلة» (المتوفى سنة ٢٥٦هـ) .
- (٣) إبراز المعانى لأبى شامه عبدالرحمن بن إسماعيل الدمشقى (المتوفى ١٦٥هـ) .
- (٤) كنز المعانى لإبراهيم بن عمر الجعبرى ( المتوفى سنة ٧٣٢ هـ ) ، وصفه القسطلاني بأنه « شرح عظيم لم يصنف مثله » .
  - (٥) الجوهر النضيد لابن الجندي ( المتوفى سنة ٧٦٩ هـ ) .

- (٦) سراج القارىء لابن القاصح: على بن عشمان البغدادى (المتوفى سنة ١ · ٨ . هـ ).
  - (٧) شرح جلال الدين السيطوى ( المتوفى سنة ٩١١ هـ ) . وما إلى ذلك .

ويبدو أن مؤلفات الدانى ومعاصريه من علماء القراءات فى القرن الخامس الهجرى أمثال: البغدادى صاحب الروضة ، والرعينى صاحب الكافى، ومكى صاحب التبصرة والطبرى صاحب المتلخيص ، والأهوازى صاحب الموجز وغيرهم، كانت الحد الفاصل فى التفرقة بين القراءات الصحاح والقراءات الشواذ، وبخاصة مؤلفات الدانى بما لقيته من شهرة وإقبال دراسى عليها وبما حظيت به الشاطبية (نظم التيسير) من شرح ودرس .

ذلك لأننا نرى في مؤلفات القرن الرابع أمثال ( السبعة ) لابن مجاهد قراءات متواترة عند ابن مجاهد وتلميذه ابن خالويه شذّذها رجال القرن المخامس ومن بعدهم ، كقراءة ابن كثير ( غير المغضوب ) - في الفاتحة - بنصب (غير) وقراءة (لإحدى الكبر) - في المدثر - بغير همز (لحدى) وقراءات شواذ وردت في مختصر البديع لابن خالويه ، مشل قراءة ابن كثير - براوية البزى - (سحاب ظلمات) في النور - بالإضافة - أعدها متواتر مقرئو القرن الخامس ومن بعدهم.

وفى ضوئه ، قد نستطيع أن نعتبر عصر الدانى العصر الذى استقرّت فيه الحدود، بين القراءات الصحاح والقراءات الشواذ .

## « القراءات السبع »

القراءات: جمع قراءة ، وهي في اللغة مصدر سماعي لقرأ . وفي الإصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من أثمة القراءة مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم ، مع اتفاق الروايات والطرق عنه ، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيآتها .

قال السيوطى عند كلامه على تقسيم الإسناد إلى عال ونازل ما نصه: ومما يشبه هذا المتقسيم الذي لأهل الحديث، تقسيم القرّاء أحوال الإسناد إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم، واتفقت عليه الروايات والطرق عنه، فهو قراءة وإن كان للراوى عنه، فرواية. أو لمن بعده فنازلا، فطريق. أولا على هذه الصفة مما هو راجع إلى تخيير القارىء فيه، فوجه. أهد.

وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصُّه :

« القراءات علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزُو الناقلة . . والمُقْرِىءُ: العالم بها رواها مشافهة ، فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يُقْرِىء بما فيه إن لم يشافهه من شُوفه به مسلسلا ، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة .

والقارىء المبتدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثاً من الـقراءات . والمنتهى مَنْ نقل من القراءات أكثرها وأشهرها » أ.ه. .

وللنوبري كتاب مخطوط بدار الكتب في مصر ، وضعه شرحاً للطيَّبة في القراءات السعشر إذ يقول ما نصعُّه : « والاعتماد في نقل القرآن على السحفَّاظ . ولذلك أرسل ( أي عثمان رضى الله عنه ) كل مصحف مع مَنْ يوافق قراءته في الأكثر ، وقرأ كل مصر بما في مصحفهم ، وتلقَّوا ما فيه من الصحابة الذين تلقَّوه عن النبي عَلَيْكُ .

ثم تجرّد للأخْذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها ، وأتعبوا نهارهم في

نقلها ، حتى صاروا فى ذلك أئمة للاقتداء ، وأنجماً للأهتداء ، وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم ، ولم يختلف عليهم اثنان فى صحة روايتهم ودرايتهم . ولتصديهم للقراءة نُسبت إليهم ، وكان المعوّل فيها عليهم . « ثم إن القرّاء بعد هؤلاء كثروا ، وفى البلاد انتشروا ، وخلفهم أمم بعد أمم ، وعرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المحصّل لوصف واحد .

ومنهم المحصَّل لأكثر من واحد ، فكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقلَّ منهم الأئتلاف .

فقام عند ذلك جهابذة الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل، وميزوا بين الصحيح والباطل ، وجمعُوا الحروف والقراءات ، وعزَوا الأوجه والروايات ، وبينُوا الصحيح والشاذ ، والكثير والفاذ ، بأصول أصلَّوها، وأركان فصلها ، الخ » أ.ه. .

## « طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل »

ولقد اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وإقرائه .

فالمشهورون من الصحابة بإقراء القرآن عثمان ، وعلى وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت وابن مسعود ، وأبو الدرداء ، وأبو موسى الأشعرى وسائر أولئك الذين أرسلهم عثمان بالمصاحف إلى الآفاق الإسلامية .

والمشتهرون من التابعين: ابن المسيب ، وعروة ، وسالم ، وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ، وأخوه عطاء ، وزيد بن أسلم ، ومسلم بن جندب ، وابن شهاب الزهرى ، وعبد الرحمن بن هرمز ، ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ القارىء ( وكل هؤلاء كانوا بالمدينة ) .

وعطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وعكرمة ، وابن أبى مُلَيْكَه ، وعبيد بن عُمير، وغيرهم. (وهؤلاء كانوا بمكة) .

وعامر بن عبد القيس ، وأبو العالية ، وأبو رجاء ، ونصر بن عاصم ، ويحيى بن يعمر ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وابن سيرين ، وقتادة ، وغيرهم .

(وهؤلاء كانوا بالبصرة) .

وعلقمة ، والأسود ، ومسروق ، وعُبيدة ، والربيع بن خَيْثَم ، والحارث بن قيس ، وعمر بن شُرَحبيل ، وعمرو بن ميمون ، وأبو عبد الرحمن السلمى ، وزرُّ بن حبيش ، وعبيد بن فَضَله ، وأبو زُرعة بن عمرو ، وسعيد بسن جبير ، والنخعي، والشعبي . ( وهؤلاء كانوا بالكوفة ) .

والمغيرة بن أبى شهاب المخزومي صاحب مصحف عثمان ، وخُليَد بن سعيد صاحب أبي الدرداء ، وغيرهم . ( وهؤلاء كانوا بالشام ) .

ثم تجرّد قوم واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا أثمة يقتـدى بهم ويرحل إليهم ، فكان بالمدينة : أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، ثم شيبة بن نَصاح ، ثم نافع بن أبى نعيم .

وكان بمكة : عبد الــله بن كثير ، وحميد بن قيس الأعــرج ، ومحمد بن أبى محيصن .

وكان بالكوفة : يحيى بن وثاب ، وعاصم بن أبى النجود ، وسليمان الأعمش، ثم حمزة ، ثم الكسائي .

وكان بالبصرة : عبد الله بن أبى إسحاق ، وعيسي بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجَعْدَرى ، ثم يعقوب الحضرمي .

وكان بالشام : عبد الله بن عامر ، وعطية بن قيس الكلابي ، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر .

ثم يحيى بن الحارث الذَّمارى ، ثم شريح بن يزيد الحضرمى . وقد لمع فى سماء هؤلاء القرّاء نجوم عدَّة مهروا فى هذا - الميدان - أئمة يُرحل إليهم ، ويُؤخذ عنهم .

#### أعداد القراءات:

ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءات فقيل القراءات السبع ، والقراءات العشر ، والقراءات الأربع عشرة .

وأحظى الجميع بالشهرة ونباهة الشأن ، القراءات السبع . وهمى القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم : نافع ، وعاصم ، وحمزة ، وعبد الله بن عامر ، وعبد الله بن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعلى بن حمزة الكسائى.

والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات لأئمة ثلاثة هم: أبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف في - اختياره - وهو ما يسمى بـ (خلف) العاشر، والقراءات الأربع عشرة ، بزيادة أربع على قراءات هؤلاء العشرة ، وهي قراءات الحسن البصري ، وابن مُحيصن ، ويحيى اليزيدي ، والشنبوذي .

( معرفه المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج ) قال جلال الدين البلقيني : القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ فالمتواتر القراءات السبعة

المسهورة والآحاد قراءات الشلائة التي هي تمام العشر ، ويلحق بها قراءة الصحابة . والشاذ قراءة التابعين كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهم ، وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما سيذكر بعد : وأحسن من تكلم في هذا النوع إمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا أبو الخير بن الجزرى قال في أول كتاب النشر (۱) كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأثمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن والخلف ، صرّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكّى بن أبي طالب ، وكذلك الإمام العباس أحمد بن عمّار المهدوى وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه .

قال أبو شامة في كتابه « المرشد الوجيز » فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا ، ولا إلا إذا دخلت في ذلك الضابط وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم ، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يُخرجها عن الصحة ، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لاعلى مَنْ تنسب إليه ، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم .

ثم قال ابن الجزرى : فـقولنا فى الضابط ولو بوجه نريد به وجهاً من وُجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اخـتلافاً لا يضرّ مثله

<sup>(</sup>۱) جـ ۱ ص (۹)

إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقّاه الأئمة بالإسناد الصحيح ، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم ، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية ، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر إنكارهم بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها كإسكان « بارئكم ، ويأمركم» ، وخفض «والأرحام» ، ونصب « ليجزى قوماً » والفصل بين المضافين في «قتل أولادهم شركائهم » وغير ذلك قال الداني : وأئمة القرّاء : لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة ، والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل ، وإذا ثبتت الرواية لم يردّها قياس عربية ولا فشو لغة ، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها .

ثم قال ابن الجزرى: ونعنى بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتاً في بعضها دون بعض كقراءة ابن عامر « قالوا اتخذ الله ولداً » في البقرة بغير واو ، (وبالزبر وبالكتاب المنير) بإثبات الباء فيهما ، ونحو ذلك فإن ذلك ثابت في المصحف الشامى.

وكقراءة ابن كثير « تجرى من تحتها الأنهار» .

فى الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة « من » فإن ذلك ثابت فى المصحف المكتى ونحو ذلك ، فإن لم يكن فى شىء من المصاحف العثمانية فشاذ لمخالفتها الرسم المجمع عليه . وقولنا ولواحتمالاً نعنى به ما يوافق الرسم ولو تقديراً إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقاً وهو الموافقة الصريحة ، وقد تكون تقديراً وهو الموافقة الصريحة ، وقد تكون تقديراً وهو الموافقة احتمالاً مثل « مالك يوم الدين » ، فإنه كتب فى الجميع بلا ألف ، فقراءة الحدف توافقه تحقيقاً ، وقراءة الاثبات توافقه تقديراً لحذفها فى الخط اختصاراً كما كتب « ملك الملك » ، وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاً نحو « تعلمون» بالتاء والياء ، و « يغفر لكم » بالياء والنون ونحو ذلك ، مما يدل تجرّه عن النقط والشكل فى حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة – رضى الله عنهم – فى علم الهجاء خاصة ، وفهم ثاقب فى تحقيق كل علم . وانظر كيف كتبوا « الصراط » بالصاد المبدلة من السين ، وعدلوا عن السين التى هى الأصل

لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام محتملة ، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك ، وعُدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل ، ولذلك اختلف في « بسطة » الأعراف دون «بسطة» البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين ، والأعراف بالصاد ، على أنه مخالف صريم الرسم في حرف مدغم ، أو مبدل ، أو ثابت ، أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة ، ولذا لم يعدوا إثبات ياءالزوائد ، وحذف ياء « تسألني » في الكهف ، وواو « وأكون من الصالحين » والظاء من « بظنين » ونحوه من مخالفة الرسم وروو « وأكون من الصالحين » والظاء من « بظنين » ونحوه من مخالفة الرسم وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول ، بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في الرسم ومخالفته . قال: وقولنا وصح إسنادها نعنى به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أثمة هذا الشأن غير معدودة عندهم من الغلط ، أو مما شذ بها بعضهم .

قال: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يكتف بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن . قال : وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخيرين من الرسم وغيره ، إذا ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي علي وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم لا ، وإذا شرطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة . قال : أبو شامة : في « مرشده » شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة : أي كل فرد فرد فيما روى عنهم . قالوا والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن بهذا نقول، ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق عن غير نكير له

مع أنه شاع واشتهر واستفاض فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها . وقال الجعبرى : الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران ، فمن أحكم معرفة حال النقلة ، وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة .

وقال مكّى : ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام :

- (أ) قسم يقرأ به ويكفر جاحده ، وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف .
- (ب) وقسم صح نقله عن الآحاد وصح في العربية وخالف لفظه الخط فيقبل ولا يقرأ به لأمرين :

إحداهما: مخالفته لما أجمع عليه ، وأنه لم يؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد ولا يثبت به قرآن ولا يكفر جاحده ، ولبشس ما صنع إذا جحده .

ثانيهما: أنه مخالف لما قد أجمع عليه فلا يقطع على مغيبه وصحته، ومالم يقطع بصحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده ولبئس ما صنع إذا جحده.

(ج) وقسم نقله غير ثقة ، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية فهذا لا يقبل ، وإن وافق خط المصحف . وقال ابن الجزرى : مثال الأول كثير ، كمالك وملك، وما يخدعون ، وما يخادعون ، ومثال الثاني : قراءة بن مسعود وغيره ، «والذكر والأنثى ، وقراءة ابن عباس ، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة ونحو ذلك قال : واختلف العلماء في القراءة بذلك ، والأكثر على المنع لأنها لم تتواتر ، وإن ثبت بالنقل فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة ، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني . ومثال ما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف ، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي ، ومنها : « إنما يخشى الله من عباده العلماء » برفع «الله ، ونصب العلماء » ، وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب «الله ، ونصب العلماء » ، وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب

موضوع لا أصل له . ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية قليل لا يكاد يوجد ، وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع «معائش» بالهمز . قال : وبقى قسم رابع مردود أيضاً ، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة ، فهذا ردَّه أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر . وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر ابن مقسم وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه ، ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يرجع إليه ، ولا ركن يعتمد في الأداء عليه قال : أما ماله أصل كذلك فإنه مما يصار إلى قبول القياس عليه كقياس إدغام ، قال رجلان ، على « قال رب» ، ونحوه مما لا يخالف نصاً ولا يرد إجماعاً مع أنه قليل جداً . قلت : أتقن الإمام ابن الجزرى هذا الفصل جداً ، وقد تحرّر لي منه أن القراءات أنواع .

هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

### أنواع القراءات من حيث السند :

ينقل السيوطي عن ابن الجزري أن أنواع القراءات ستة: -

( الأول المتواتر ) . وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه .

مثاله : ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة . وهو جُلُّ القراءات ومعظمها .

( الثاني المشهور ) . وهو ما صح سنده .

بأن رواه العدل الضابط عن مثله ، وهكذا إلى نهاية السند ، ووافق العربية .

ووافق أحد المصاحف العثمانية ، سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين ، واستفاض نقله عن أئمة الأداء .

واشتهر ذكره بين شيوخ الإقراء ، وتلقّاه علماء القراءة بالرضا والقبول .

فلم يعدُّوه من الغلط ولا من الشذوذ ، إلاَّ أنه لم يبلغ درجة المتواتر ، مثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة ، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله . ومن أشهر

ما صنّف فى هذين النوعين: التيسير للدانى ، وقصيدة الشاطبى ، وأوعية النشر فى القراءات العشر ، وتقريب النشر كلاهما لابن الجزرى وحكم هذين النوعين واحد، وهو أن كل واحد منهما يعتبر قرآنا ، ويتعبّد بتلاوته فى الصلاة وغيرها ، فيجب قبوله ، ولا يحل إنكار شيء منه ، ومن أنكر شيئاً منه فهو كافر ، حلال الدم .

(النوع الثالث) الآحاد ، وهو ما صح سنده ، وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور . وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده فهو شاذ تمنع القراءة به منع تحريم في الصلاة ، وخارج الـصلاة ، ولا يحل التعبد بتلاوته من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة ، أن النبي على رَفَارِفَ خُضْرِ وَعَبَاقِرِيَّ حِسَان » . ومنه قراءة .

« لقد جاءكم رسول من أنفُسكُمْ » بفتح الفاء . إلخ .

( الرابع الشاذُ ) وهو مالم يصح سنده ، أو لم يعرف له سند أصلا ، وفيه كتب مؤلفة ، من ذلك قراءة ابن السَّميْع : « فاليوم ننحِيك ببدنك » بالحاء المهملة « لتكون لمَنْ خَلَفَكَ آية » بفتح اللام من كلمة « خَلْفَكَ » . وهذا النوع لا يعتبر قرآنا ، ولا يسوع التعبد بتلاوته بحال ، فتحرم القراءة به بإجماع المسلمين . ورسم المصحف يحتمل هذين النوعين الثالث والرابع .

وللمرحوم السشيخ عبد الفتاح القاضى المعاصر فى هذا كلام نفيس فى كتابه «القراءات فى نظر المستشرقين والملحدين » إذ يقول ما نصُّه : فى القرآن الكريم كلمات تكرّرت فى مواضع كثيرة ، ورسمت برسم واحد فى جميع المواضع ، ولكنها فى بعض المواضع وردت فيها القرءات التى يحتملها رسمها، فاختلف فيها القراء ، وتنوّعت فيها قراءاتهم .

وفى بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد ، لأن غيره لم يصح به النقل ، ولم تثبت به الرواية مع أن الرسم يحتمله . وضرب فى هذا الموضوع خمسة عشر مثالاً نكتفى منها هنا بذكر سبعة أمثلة رغبة فى الاختصار من ناحية ،

ولأن الأمثلة جميعها تدور على أن المعوّل عليه في تنوّع القراءات إنما هو السند والرواية والأثر لا الخط ولا الرسم .

من ناحية أخرى . وهاك أمثلة لما ذكرنا .

( المثال الأول ) : كلمة « مالك » ذكرت في القرآن على أنها صفة ، أو في حكم الصفة في ثلاثة مواضع :

- (أ) « ملك يوم الدين » في الفاتحة .
- (ب) «قل اللهم ملك الملك » في آل عمران .
  - (ج) « ملك الناس » في سورة الناس .

ورسمت هذه الكلمة برسم واحد في المواضع الثلاثة المذكورة ، وهو حذف الألف التي بعد الميم ، ولكن القرّاء اختلفوا في قراءتها في موضع الفاتحة فقط، فمنهم من قرأها فيه بحذف الألف ، ومنهم من قرأها فيه بإثباتها .

أمّا موضع آل عمران فقد اتفقوا على قراءتها فيه بإثبات الألف مع أنه لو قرئت الكلمة في هذا الموضع بحذف الألف لكان ذلك سائغاً لغة ومعنى ، ولكن لم تقرأ بالحذف في هذا الموضع لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف .

وأمّا موضع سورة الناس فقد اتفق القرّاء على قراءة الكلمة فيه بحذف الألف مع أنه لو قرئت هذه الكلمة في هذا الموضع بإثبات الألف لكان ذلك سائغاً لغة ومعنى، ولكن لم تقرأ الكلمة في هذا الموضع بالإثبات لعدم ثبوت النقل فيه بالإثبات، فلو كانت القراءات بالرأى والاجتهاد لا بالتلقي والتدقيق، وكان تنوع القراءات تابعاً لرسم المصحف لم يكن اختلاف القرّاء مقصوراً على موضع الفاتحة، بل كان يتناول الموضعين الآخرين، ولكنهم اختلفوا في موضع الفاتحة، واتفقوا في موضعي آل عمران والناس، فدل هذا على أن القراءات لم تكن بالاختيار والاجتهاد، ولم يكن تنوعها تابعاً للخط والرسم، وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل.

( والمثال الثاني ) : كلمة « غشاوة » .

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في موضعين : -

الأول في سورة البقرة في قوله تعالى :

( وعلى أبصارهم غشوة ) آية (٧) .

الثاني في سورة الجاثية في قوله تعالى :

( وجعل على بصره غشدوة ) آية (٢٣).

وهذه الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثمانية بحذف الألف التي بعد الشين في الموضعين معاً ، ومع ذلك اتفق القرّاء على قراءتها في موضع البقرة بكسر الغين وفتح الشين وإثبات ألف بعدها . واختلفوا في قراءتها في موضع الجاثية ، فقرأها بعضهم بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدها ، وقرأها بعضهم بفتح الغين وسكون الشين ويلزم منه حذف الألف بعدها .

ولو قرىء موضع البقرة بفتح الغين وسكون الشين لكان ذلك صحيحاً لغة ومعنى ، ولكن لم يقرأ أحد بهذه القراءة في هذا الموضع لعدم ثبوتها فيه وهذا يدلُّ على أن القراءة إنما تؤخذ بالمشافهة والسماع ، ولا تؤخذ من خط المصحف ورسمه .

( المثال الثالث ) كلمه « الصاعقة » .

ذكرت هذه الكلمة معرَّفة ومنكَرة في القرآن الكريم في ستة مواضع .

الأول في قوله تعالى في سورة البقرة :

( فأخذتكم الصنعقة وأنتم تنظرون ) آية (٥٥) الثاني في سورة النساء .

( فأخذتهم الصنعقة بظلمهم ) آية (١٥٣) .

الثالث والرابع في سورة فصلت في قوله تعالى :

« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صنعقة مثل صنعقة عاد وثمود ) آية (١٣).

الخامس في سورة فصّلت أيضاً:

( فأخذتهم صعقة ألعذاب ألهون بما كانوأ بكسبون ) آية (١٧) .

السادس في سورة الذاريات:

( فعتواْ عن أمر ربّهم فأخذتهم النصّعقة وهم ينظرون ) آية (٤٤) .

وهذه الكلمة مرسومة في جميع المصاحف العثمانية في المواضع الستة بدون ألف بعد الصّاد ، ولكن القرّاء أجمعوا على قراءتها في المواضع الخمسة الأول بإثبات الألف التي بعد الصّاد مع كسر العين ، واختلفوا في الموضع السادس فقرأها بعضهم فيه بإثبات الألف بعد الصّاد مع كسر العين ، وقرأها بعضهم بحذف الألف مع سكون العين ، ومعنى القراءتين واحد ، فلو كان تنوع القراءات تابعاً للرسم لاختلف القرّاء في المواضع الخمسة كما اختلفوا في الموضع السادس . ولكنهم اتفقوا في المواضع الخمسة واختلفوا في السادس فكان ذلك دليلاً على أن العمدة في ثبوت القراءة التوقيف والرواية لا الرسم ولا الكتابة .

المثال الرابع: « كرها ».

ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم في ستة مواضع!

الموضع الأول في سورة آل عمران :

« وله : أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً » آيه (٨٣) .

الموضع الثاني في سورة النساء في قوله تعالى:

( يأيها الذين ءامنوا لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كرها ) آية (١٩) .

الموضع الثالث في التوبة:

( قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبلّ منكم ) آية (٥٣) .

الموضع الرابع في الرعد:

( ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً ) آية (١٥) .

الموضع الخامس في فصّلت:

(فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً ) اية (١١) .

الموضع السادس في الأحقاق:

( حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) آية (١٥) .

وقد اتفق القرّاء عـلى قراء الكلمة بفتح الكاف فـى المواضع : الأول والرابع والخامس .

واختلفوا في المواضع: الثاني والشالث والسادس، فمنهم من قرأ بضم الكاف ومنهم من قرأ بفتحها والبضم والفتح لغتان بمعنى واحد، وتجريد المصاحف من شكل البحروف يجعل كل موضع من المواضع الستة محتملاً لقراءتي الضم والبفتح ولكن لم يقرأ قارىء بالضم في المواضع: الأول والرابع والخامس كما سبق. فلو كان اختلاف القراءات نتيجة لخلو المصاحف من الشكل لاختلف القراء في جميع المواضع ولكنهم اتفقوا في البعض واختلفوا في البعض، فحينئذ يكون العمدة في اختلاف القراءات إنما هو النقل والرواية، ولا يكون لخلو المصاحف من الشكل دخل ما في اختلاف القراءات.

(المثال الخامس): ثبت أن الإمام نافعاً قرأ لفظ ( يحزن ) في القرآن الكريم كيف ورد بضم الياء وكسر الزاي نحو قوله تعالى:

في سورة يس:

( فلا يحزنك قولهم ) آية (٧٦) .

وقوله تعالى في سورة الأنعام :

(قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون) آية (٣٣)

وقوله تعالى في سورة المجادلة :

( ليحزن الذين ءامنواْ ) آية (١٠) .

واستثنى من ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء :

( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) آية (١٠٣) .

فقرأه بفتح الياء وضم الزاى .

وثبت أن إمام أهل المدينة أبا جعفر قرأ لفظ ( يحزن ) في سورة الأنبياء خاصة بضم الياء وكسر الزاى ، وكلا الإمامين – نافع وأبي جعفر – مقتف لـ للأثر متبع للرواية .

فلو صح أن منشأ القراءات تجريد المصاحف من شكل الحروف وحركاتها لما فرق الإمامان المذكوران بين مواضع هذا اللفظ في القرآن الكريم حيث إن رسم اللفظ في المصاحف واحد ، واللغة تسيغ كلتا القراءتين وهما بمعنى واحد .

يقال في اللغة حزنه الأمر وأحزنه إذا أهمه ، وسياق الآيات لا ينبو عنهما .

( المثال السادس ) : كلمة « مدخلا » اختلف القراء في قراءة كلمة «مدخلا» في قوله تعالى في سورة النساء :

« إن تجتنبواْ كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيَّأتكم وندخلكم مدخلاً كريماً » آية (٣١) .

وقوله تعالى في سورة الحج : « ليدخلنهم مدخلاً يرضونه » آية (٥٩) .

فقرأها بعضهم بضم الميم في الموضعين ، وقرأها بعضهم بفتح الميم فيهما . واتفقوا على قراءة كلمة « مدخل » في قوله تعالى في سورة الإسراء : «وقل رب أدخلني مدخل صدق » آية (٨٠) . بضم الميم . واللغة تجيز في هذا الموضع فتح السميم كما تجيزه في الموضعين السابقين ، ولكن لم يقرأ قارىء في هذا الموضع بفتح السميم ، فلو كان مرجع القراءات رسم المصحف لقرئت هذه الكلمة في هذا الموضع بقراءتين ضم الميم وفتحها كما قرئت في الموضعين السابقين ولكن لم يرد عن النبي في فتح الميم في هذا الموضع ، فاتفق القراء على قراءتها بالضم ، إذاً يكون مرجع القراءات التوقيف والرواية لا الرسم والكتابة .

( المثال السابع ) : لفظ « تخرجون » .

اختلف القراء في قراءة « تخرجون » في سورة الأعراف في قوله تعالى : «قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون » آية (٢٥) .

وفى الموضع الأول من سورة الروم فى قوله تعالى : « ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون آية (١٩) .

وفي سورة الزخرف في قوله تعالى :

( فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك تخرجون ) آية (١١). وفي سورة الجاثية في قوله تعالى : ( فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعتبون ) آية (٣٥) .

اختلف القراء في هذه المواضع ، فمنهم من قرأ بضم الحرف الأول وفتح الثالث على البناء للمفعول ، ومنهم من قرأ بفتح الأول وضم المثالث على البناء للفاعل واتفقوا على قراءة الموضع الثاني من سورة الروم ، وهو قوله تعالى : «ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » آية (٢٥) . بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل ، ولاشك أن خلو المصاحف من شكل الحروف يجعل هذا الموضع أيضاً محتملاً للقراءتين الثابتين في المواضع السابقة ، واللغة تجيز قراءته بالبناء للمفعول ومعنى الآية يسيغه . ولكن هذه القراءة ( بالبناء للمفعول لم تأت بها رواية ، ولم يثبت بها سند ، فلم يقرأ بها أحد ، وهذا أيضاً من البراهين على أن مصدر القراءات وتنوعها إنما هو التوقيف والتلقين والأخذ والسماع ، ولا دخل لخلو المصاحف من الشكل في هذا البتة .

ثم استطرد الشيخ القاضى فى كتابه قائلا وفى القرآن الكريم كلمات أخرى رسمت غير معجمة ولا مشكولة ، ورسمها كذلك يجعلها محتملة لقراءات متعلدة، واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات . ومع ذلك لم يختلف فيها القراء، ولم تتعدد فيها القراءات ، بل اتفقوا على قراءة واحدة فيها ، لأنه لم يرو فيها بالسند القوى ، والأثر الثابت ، والنقل الموثق ، إلا هذه القراءة ، وأما غيرها من القراءات التى يحتملها رسم المصاحف فليس له سند يعتمد عليه ، وأصل يرد إليه فلم يقرأ به أحد .

وساق سبعة أمثلة نكتفى منها هنا بذكر ثلاثة أمثلة فقط رغبة فى الاختصار س ناحية ، ولأن الأمثلة جميعها مفادها أن المعوّل فى تنوّع القراءات إنما هو السند القوى ، والأثر الثابت ، والنقل الموثق من ناحية أخرى لا على ما يحتمله رسمها فى المصاحف .

#### وهاك أمثلة لذلك:

( المثال الأول ) : ( خطف يخطف ) جاء في لغة العرب أن فيها لغتين ، خطف، يَخْطَفُ من باب عَمَدَ يَعْمِدُ ، ولكن خطف، يَخْطَفُ من باب عَلَمَ يعْلمُ ، وخطَفَ يخْطفُ من باب عَمَدَ يَعْمِدُ ، ولكن القرَّاء أجمعوا على قراءتها بكسر الطاء في الماضي وفتحها في المضارع .

(المثال الثاني): (مُكُثُ ) في قوله تعالى في سورة الإسراء: (وقرءاناً فرقته لتقرأه على الناس على مُكُث ونزلته تنزيلا) آية (١٠٦). اللغة تجيز فيها تثليت الميم ورسمها يحتمل الأوجه الثلاثة ، ولكن القراء أجمعوا على قراءتها بضم الميم ، فلو كانت القراءات بالرأى والاختيار ، وكان خلوا الكلمات من الشكل سبباً في اختلف القراءات وتنوّعها لاختلف القراء في قراءة الكلمات السابقة فكان منهم من يقرأ خطف يخطف من باب عكم يعلم ، وكان منهم من يقرأ خطف من باب عكم من يقرأ «على مكث » بضم الميم ، ومنهم من يقرأ بفتحها ، ومنهم من يقرأ بكسرها .

والمعني لا يختلف ، واللغة تسيغ جميع هذه القراءات ، ولكن القراء اتفقوا على قراءة خطف بالكسر يخطف بالفتح ، وعلى قراءة « مكث » بالضم ، فحينئذ لا تكون القراءات بالرأى والاختيار ، ولا بالهوى والاجتهاد ، ولا يكون تجرد المصاحف من الشكل سببا في تنوع القراءات واختلافها ، إنما سبب التنوع والاختلاف.

الروايات الصحيحة ، والأسانيد الموصولة ، والنقول الصريحة ، والتوقيف والتلقى والسماع .

( المثال الـثالث ) : لفظ (الرضاعـة) في القرآن الكريم نـحو : (لمن أراد أن يتم الرضاعة (١) .

( وأخواتكم من الرضاعة ) <sup>(٢)</sup> .

في راء الرضاعة لغتان الفتح والكسر ، ولكن القراء أجمعوا على قراءته بالفتح إلخ .

والخلاصة: أن أيّة قراءة لا يعتـد بها ، ولا تعتبر قرآنا إلا إذا كانـت ركيزتها التلـقين والتوقـيف ، والتلقـى والمشافـهة ، وكانت دعامـتها الرواية ، والـنقل والسماع، ولا شيء وراء ذلك من رسم وكتابة .

قال الإمام أبو شامة في شرح الشاطبية عند الكلام على ( ولؤلؤا ) في سورة الحج ما نصة : ورسم بالألف في الحج خاصة دون فاطر ، والقراءة نقل فما وافق منها ظاهر الخط كان أقوى وليس اتباع الخط بمجرده واجباً : مالم يعضده نقل ، فإن وافق فيها ونعمت ، ذلك نور على نور : قال الشيخ السخاوى – تلميذ الإمام الشاطبي – وهذا الموضع أدل دليل على اتباع النقل في القراءة ، لأنهم لو اتبعوا الخط ، وكانت القراءة إنما هي مستنده إليه لقرءوا هنا في سورة الحج بحذف الألف ، وفي فاطر بإثباتها .

لكن الأمر جاء على عكس ذلك .

قال الإمام أبو عبيد : ولولا الكراهة لخلاف الناس لكان اتباع الخط أحب إلى ً فيكون في الحج بالنصب وفي فاطر بالخفض انتهى .

هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

( الخامس الموضوع ) وهو مانسب إلى قائله من غير أصل . مثال ذلك القراءات التي جمعها محمد بن جعفر الخزّاعي ، ونسبها إلى أبي حنيفة . وقد

<sup>(</sup>١) آية (٢٣٣) من سوة البقرة .

<sup>(</sup>٢) آية (٢٣) من سورة النساء .

سبق الكلام عليها في باب معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع فارجع إليه إنَّ - شئت .

( النوع السادس ) ما يشبه المدرج من أنواع الحديث . وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير ، كقراءة سعد بن أبي وقاص : « وله أخ أو أخت من أم » بزيادة لفظ « من أم » . وقراءة ابن عباس :

« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربّكم في مواسم الحج » بزيادة لفظ «في مواسم الحج » .

وقراءة ابن الزبير: « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر ، ويستعينون بالله على ما أصابهم » .

بزيادة لفظ « ويستعينون بالله على ما أصابهم » .

وإنما كان شبيهاً ولم يكن مُدْرَجاً ، لأنه وقع فيه خلاف . قال عمر رضى الله عنه :

« فما أدرى أكانت قراءته ( يعنى ابن الـزبير ) » « أم فسّر » أخرجه سـعيد بن منصور ، وأخرجه ابن الأنبارى وجزم بأنه تفسير .

وأخرج عن الحسن أنه كان يقرأ . « وإن منكم إلا واردها ، المورود : الدخول».

قال ابن الأنبارى : قوله « الورود : الدخول » تفسير من الحسن لمعنى الورود.

وغلط فيه بعض الرواة فأدخله في القرآن .

قال: ابن الجزرى في آخر كلامه: « وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءات إيضاحاً وبياناً ، لأنهم محققون لما تلقّوه عن النبي علي قرآناً . فهم آمنون من الالتباس » وربما كان بعضهم يكتبه معه . وأمّا من يقول إن بعض الصحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب أ.ه. .

ولابن مجاهد في هذا كلام نفيس في كتابه - كتاب السبعة في القراءات - إذ يقول ما نصُّه : « ولا ينبعى لذى لب أن يتجاوز ما مضت عليه الأئمة والسلف بوجه يراه جائزاً في العربيّة ، أو مما قرأ به قارىء غير مجمع عليه .

« تتمة : يقول الحافظ جلال الدين السيوطي في الإتقان ما نصبه : لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه . وأمّا في محله ووضعه وترتيبه ، فكذلك عند محققي أهل السنة ، للقطع بأن تقتضي بالتواتر في تفاصيل مشله ، لأن هذا المعجز العظيم ، الذي هو أصل الدين القويم، والصراط المستقيم، مما تتوافر الدواعي على نقل جمله وتفاصيله ، فما نقل أحاداً ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن .

« وذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله .

وليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه ، بل يكثر فيها نقل الآحاد . قيل وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي في إثبات البسملة من كل سورة .

ورد هذا المذهب بأن الدليل السابق يقتضى التواتر في الجميع ، ولأنه لو لم يشترط لجار سقوط كثير من القرآن المكرر ، وثبوت كثير مما ليس بقرآن . أمّا الأول: فلأنا لو لم نشترط التواتر في المحل ، جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة في القرآن .

مثل « فبأى آلاء ربكما تكذبان » .

وأما الثانى : فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل ، جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد .

وقال: القاضي أبو بكر في الانتصار:

ذهب قوم من الفقهاء والـمتكلمين إلى إثبات قرآن حكماً لا عــلماً بخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه .

وقال قوم من المتكلمين : إنه يسوغ إعمال الرأى والاجتهاد في إثبات قراءة وأوجه وأحرف .

إذا كانت تلك الأوجه صواباً في العربية ، وإن لم يثبت أن النبي والله قرأ بها . وأبي ذلك أهل الحق وأنكروه وخطّئوا من قال به "أ.ه. وقد بني المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم على هذا الأصل ، وقرّرُوا بأنها لم تتوافر في أوائل السور ، ومالم يتواتر فليس بقرآن . وأجيب من قبلنا بمنع كونها لم تتوافر ، فرب متواتر عند قوم دون آخرين ، في وقت دون آخر . ويكفى في تواترها إثباتها في مصحف الصحابة فمن بعدهم بخط المصحف مع منعهم أن يكتب في المصحف ماليس منه ، كأسماء السور وآمين والأعشار قال ابن الجزري في النشر «قال الإمام شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي (المتوفى سنة ٤٤٥ هـ - بعد أن ذكر الشبهة التي من أجلها وقع بعض العوام الأغبياء في أن أحرف هؤلاء الأثمة السبعة هي المشار إليها بقوله والله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه النها بقوله المناه المن

« أنزل القرآن على سبعة أحرف » .

وأن الناس إنما ثمنوا القراءات وعشروها وزادوا عملى عدد السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد لأجل هذه الشبهة ثم قال :

« وإنى لم أقتف أثرهم تثميناً في التصنيف ، أو تعشيراً ، أو تفريداً إلاّ لإزالة ما ذكرته من الشبهة ، وليعلم أن ليس المراعي في الأحرف السبعة المنزلة عدداً من الرجال دون آخرين ولا الأزمنة ولا الأمكنة ، وأنه لو اجتمع عدد لا يحصى من الأثمة فاختار كل واحد منهم حروفاً بخلاف صاحبه وجرد طريقاً في القراءة على حدة في أي مكان كان ، وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار لما كان بذلك خارجاً عن الآحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع إلى يوم القيامة .

وقال الكواشي الموصلي - ( المتوفي سنة ٦٨٠) هـ :

« وكل ما صبح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق لفظ خط المصحف

الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها ولورواه سبعون ألفاً مجتمعين أو متفرّقين، فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة كانوا أو عن سبعة آلاف ، ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءات فاحكم بأنها شاذة . انتهى .

ونعود بالرد على كلام المالكية وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة ، فلو لم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز ، لأن ذلك يحمل على اعتقادها قرآناً فيكونون مغررين بالمسلمين حاملين لهم على اعتقاد ماليس بقرآن قرآناً ، وهذا مما لا يجوز اعتقاده في الصحابة ، فإن قيل : لعلها أثبتت للفصل بين السور ؟ أجيب: بأن هذا فيه تغرير ، ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل ، ولو كانت له لكتبت بين الأنفال وبراءة » .

قال الزركشي في البرهان : القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحى المنزل علي محمد ﷺ للبيان والإعجاز ، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحى المذكور في الحروف وكيفيتها ، من تلخفيف وتشديد وغيرهما ، ثم هاهنا أمور :

أحدها أن القراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقبل بل مشهورة ، ولا عبرة بإنكار المبرد قراءة حمزة : (والأرحام) (١) بخفض الميم عطفاً على الضمير المجرور في «به» على مذهب الكوفين .

و «مصرخی» (۲) بكسر الياء ، ووجَّهت بأن الكسر عــلى أصل التقاء الساكنين، وأصله «مصرخين» ولا بإنكار مغاربة النحاة كابن عصفور قراءة ابن عامر .

« وكذلك زيَّنَ لكثير من المشركين قتلُ أولادَهم شركائهم » (٣) بضم الزاى وكسر الياء بالبناء للمفعول و « قتل » برفع اللام على النيابة عن الفاعل . و «أولادهم» بالنصب على المفعول بالمصدر ، و « شركائهم » بالخفض على إضافة المصدر إليه فاعلا .

<sup>(</sup>١) سورة النساء - الآية (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم – الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام – الآية (١٣٧) .

والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة ، أمّا تواترها عن النبي على ففيه نظر، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات موجود في كتب القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين والواسطة ، وهذا شيء موجود في كتبهم ، واستثنى أبو شامة كما تقدم الألفاظ المختلف فيها عن القراء .

( الثاني ) : استثنى أبو عمرو بن الحاجب (١)ما كان من قبيل الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ، يعنى فإنها ليست متواترة .

وهذا ضعيف ، والحق أن المد والإمالة لاشك في تواتر المشترك بينهما ، وهو المدّمن حيث هو مد ، والإمالة من حيث إنها إمالة ، ولكن اختلف القرّاء في تقدير المد ، ف منهم من رآه طويلاً ، ومنهم من رآه قصيراً ، ومنهم من بالغ في القصر ، ومنهم من تزايد ، فحمزة وورش بمقدار ست حركات ، وقيل خمس ، وقيل : أربع ، وعن عاصم : ثلاث ، وعن الكسائي : ألفان ونصف ، وقالوا : ألفان ، والسوسي ألف ونصف .

قال الدانى فى التيسير: أطولهم مدًا فى الضربين جميعاً - يعنى المتصل والمنفصل - ورش وحمزة ، دونهما عاصم ، ودونه ابن عامر الكسائى ، ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق ، وقالوا من طريق أبى نشيط بخلاف عنه .

وهذا كلَّه على التقريب من غير إفراط ، وإنما هـو على مقدار مذاهـبهم من التحقيق والحدر انتهى كلامه .

فعلم بهذا أن أصل المدّ متواتر ، والاختلاف والطرق إنما هو في كيفية التلفُّظ به.

وكان الإمام أبو القاسم يقرأ بمرتبتين : طُولى لورش وحمزة ، ووُسطى لمن بقى .

 <sup>(</sup>۱) هو عثمان بـن عمر بن يونس أبو عمسرو الكردى المعروف بابن السحاجب ، توفى سنة ٦٤٦ (بغية الوعاة ٣٢٣).

وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المدّوغيره ، فقال : لا تعجبنى ، ولو كانت متواترة لما كرهها . وكذلك ذكر القرّاء أن الإمالة قسمان : إمالة محضة ، وهى أن يُنْحى بالألف إلى الياء وتكون إلى الياء أقرب ، وبالفتحة إلى الكسرة وتكون الكسرة أقرب . وإمالة تسمى بين بين بين ، وهى كذلك، إلا أن الألف والفتحة أقرب ، وهذه أصعب الإمالتين وهى المختارة عند الأئمة . ولاشك في تواتر الإمالة أيضاً ، وإنما اختلافهم في كيفيتها مبالغة وحضوراً .

أما تخفيف الهمزة - وهو الذي يطلق عليه تخفيف ، وتليين ، وتسهيل ، أسماء مترادفة .

فإنه يشمل أربعة أنواع من التخفيف ، وكلُّ منها متواتر بلا شك :

(أحدها: النقل، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، نحو (قد أفلح) بنقل حركة الهمزة، وهى الفتحة إلى دال «قد» وتسقط الهمزة فيبقى اللفظ بدال مفتوحة بعدها فاء، وهذا النقل قراءة نافع من رواية ورش في حال الوصل والوقف:

(الثانى: أن تبدل الهمزة حرف مدّ من جنس حركة ما قبلها إن كان قبلها فتحة أبدلت ألفا ، نحو « باس » ، وهذا الإبدال قراءة أبى عمرو بن العلاء ، ونافع من رواية ورش فيما إذا كانت الهمزة فيه فاء الفعل ، وحمزة حال الوقف على ذلك.

(الثالث: تخفيف الهمزة، بين بين، ومعناه أن تسهل الهمزة بينها وبين الحرف الذي منه حركتها، فإن كانت مضمومة سهلت بين الهمزة والواو، أو مفتوحة فبين البهمزة والألف، أو مكسورة فبين الهمزة والياء، وهذا يسمى إشماماً، وقرأ به كثيرٌ من القراء وأجمعوا عليه في قوله تعالى: «قل الذكرين» ونحوه، وذكره النحاة عن لغات العرب. قال ابن الحاجب في تصريفه:

واغتفر التقاء الساكنين في نحو ، ٱلْحسَنُ عندك ؟

وآيمُنَ الله يمينُك ؟ وهو في كل كلمة أوَّلها همزة وصلٍ مفتـوحة ودخلت

همزة الاستفهام عليها ، وذلك ما فيه لام التعريف مطلقاً ، وفي أيمنُ الله وأيم الله خاصة ، إذ لا ألف وصل مفتوحة سواها ، وإنما فعلُوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار ، ألا ترى أنهم لو قالوا : ألْحَسنُ عندك ؟

وحذفوا همزة الوصل على القياس فى مثلها لم يعلم استخبار هو أم خبر ؟ فأتوا بهذه عوضاً عن همزة الوصل قبل الساكن ، فصار قبل الساكن مدة فقالوا: الحسن عندك ؟ وكذلك آيمن الله يمينك ؟ فيما ذكره .

وبعض العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين ، وقد جاء عن القرآء بالوجهين في مثل ذلك، والمشهور الأول . وقد أشار الصحابة - رضى الله عنهم - إلى التهسيل بين بين في رسم المصاحف العثمانية ، فكتبوا صورة الهمزة الثانية في قوله تعالى : في سورة آل عمران : (قل أُونُبئكم) واوا على إرادة التسهيل بين بين .قال الداني وغيره .

الرابع تَخفيفُ الإسقاط ، وهو أن تسقط الهمزة رأساً . وقد قرأ به أبو عمرو في الهمزتين من كلمتين إذا اتفقتا في الحركة فأسقط الأولى منهما على رأى الشاطبي ، وقيل الثانية في نحو « جاء أجلُهُمْ » ووافقه على ذلك في المفتوحتين نافع من رواية قالون وابن كثير من رواية البزي ، وجاء هذا الاسقاط في كلمة واحدة في قراءة قُبل عن ابن كثير في « أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم (١) بإسقاط همزة ( شركائي ) ولكنه ضعيف لا يعول عليه .

(الثالث: أن القراءات توقيفية ، وليست اختيارية ، خلافاً لجماعة منهم الزمخشري ، حيث ظنُّوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء - واجتهاد البلغاء - وردً على حمزة قراءة (والأرحام) و (بمصرخي) وقد تقدم الكلام على هذا:

وهذا تحاملٌ ، وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة وأنها سنة

<sup>(</sup>١) سورة النحل – الآية (١٥) .

متبعة ، ولا مجال للاجتهاد فيها . ولهذا قال سيبويه في كتابه في قوله تعالى: (ما هذا بشراً) (١) « وبنوتميم (٢) يرفعونه إلا من درى كيف هي في المصحف» .

وإنما كان كذلك ، لأن القراءة سنّة مرويّة عن النبى ﷺ ، ولا تكون القراءة بغير ما روى عنه انتهى .

(الرابع: ما تضمّنه التيسير والشاطبية، قال الشيخ أثير الدين أبو حيان: لم يحويا جميع القراءات السبع، وإنما هي نزرٌ يسير منها، ومن عُنيَ بفنّ القراءات، وطالع ما صنّفه علماء الإسلام في ذلك، علم ذلك العلم اليقين، وذلك أن بلادنا جزيرة الاندلس لم تكن من قديم بلاد وتحفّطُوا ممّن كان بها من المصريين الإسلام، واجتازوا عند الحج بديار مصر، وتحفّطُوا ممّن كان بها من المصريين شيئاً يسيراً من حروف السبع - وكان المصريون بمصر إذ ذاك لم تكن لهم روايات مسّعة، ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتسعت فيها الروايات - كأبي الطيب ابن غلبون وابنه أبي الحسن طاهر، وأبي الفتح فارس بن أحمد، وابن عبدالباقي، وأبي العباس بن نفيس، وكان بها أبو أحمد السامري، وهو أعلاهم إسناداً.

وسبب قلّة العلم والروايات بديار مصر ما كان غلب على أهلها من تـغلّب الإسماعيليّة عليها ، وقتل ملوكهم العلماء .

فكان من قدماء علمائنا ممِّن حج يأخذ بمصر شيئاً يسيراً ، كأبى عمرو الطَّلَمنَٰكى صاحب الروضة ، وأبى محمد مكى بن أبى طالب ، شم رحل أبو عمرو الدَّانى لطول إقامته بدانية (٣) فأخذ عن أبى خاقان ، وفاس ، وابن غلبون، وصنّف كتاب «التيسير ، وقرأ على هؤلاء . ورحل أيضاً أبو القاسم يوسف بن جبارة الأندلس ، فأبعد في الشقة، وجمع بين المشرق والمغرب ، وصنّف كتاب

سورة يوسف - الآية (٣١) .

<sup>(</sup>۲) الكتاب « يرفعونها لأ من عرف هي » .

<sup>(</sup>٣) مدينة بالأندلس ، وأهلها أقرأ أهل الأندلس .

الكامل، يحتوى على القراءات السبع وغيرها ، ولم أرَ ولم أسمع أوسع رحلة منه، ولا أكثر شيوخاً

وقد أقرأ القرآن بمكّة أبـو معشر الطبرى وأبو عبد الله الكارَزيــنيّ وكانا متَّسعِي الرواية .

وكان بمصر أبو على المالكي مؤلف الروضة ، وكان قد قرأ بالعراق ، وأقرأ بمصر.

وبعدهم التــاج الكندى فأقرأ الناس بــروايات كثيرة لم تصل إلــى بلادنا . وكان أيضاً ابن ما مويه بدمشق يقرىء القرآن بالقراءات العشر .

وبمصر النظام الكوفى يقرىء بالعشر وبغيرها ، كقراءة ابن محيصن والحسن . وكان بمكة أيضاً زاهر بن رستم وأبو بكر الزنجاني ، وكانا قد أخذا عن أبي الكرم الشَّهْرُ زُورى كتاب المصباح الزاهر في القراء العشر البواهر ، وأقرأه الزنجاني لبعض شيوخنا .

وكان عز الدين الفاروثيّ بدمشق ، يقرىء القرآن بروايات كثيرة ، حتى قيل إنه أقرأ بقراءة أبى حنيفة .

والحاصل اتساع روايات غير بلادنا وأنَّ الذي تضمنه التيسير، والتبصرة، والكافي، وغيرها تأليفهم، إنما هو قُلُّ من كُثْر، ونَزْر من بحر.

وبيانه أن فى هـذه الكتب مثلاً قراءة نافع مـن رواية ورش وقالون ، وقد روى الناس عن نافع غيرهما ، منهم إسماعيل بن أبى جعفر المدنى ، وأبو خلف وابن حبان ، والأصمعى والسّبتى وغيرهم، ومن هؤلاء من هو أعلم وأوثق من رواية ورش وقالون ، وكذا العمل فى كل راو وقارىء .

( الخامس : أن باختلاف القراءات يظر الاختلاف في الأحكام ، ولهذا بني الفقهاء نقص وضوء الملموس ، وعدمه على اختلاف القراءات في (لمستم) بالقصر و(لامستم) بالمد ، وكذلك جنواز وطء الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في ( حتى يطهرن ) (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة – الآية (٢٢)،(ولا تقربوهنَّ حتى يَطْهُــرْنَ) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص،وقرأ حمزة والكسائي وحفص حتى يُطْهَّرْنَ

وكذلك آية السجدة (١) في سورة النمل مبنيّة على القراءتين . قال الفرّاء : من خفف (آلا) كان الأمر بالسجود ، ومن شدّد لـم يكن فيها أمر به . وقد نوزع في ذلك . إذا علمت ذلك فاختلفوا في الآية إذا قرئت بقراءتين على قولين :

( أحدهما : أن الله تعالى قال بهما جميعاً :

( وثانيهما : أن الله تعالى قال بقراءة واحدة إلاَّ أنه أذن أن يُقْرَأ بقراءتين .

وهذا الخلاف غريب رأيته في كتاب « البستان (٢) لأبي الليث السمرقنديّ، ثم اختاروا في المسالة توسطا ، وهو أنّه إن كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخر فقد قال بهما جميعاً وتصير القراءات بمنزلة آيتين مثل قوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطهرن» وقد تقدم في الهامش مذاهب القراء فيها ، وإن كان تفسيرهما واحد كالبيوت، والبيوت، والمحصنات ، والمحصنات ، والمحصنات ، بالكسر والفتح ، فإنما قال بأحدهما وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة ، على ما تعود لسانهم .

فإن قيل : إذا صح أنه قال بأحدهما فبأى القراءتين قال ؟ قيل : بلغة قريش . انتهى .

( السادس : أن القراءات لم تكن متميّزة عن غيرها إلا فسى قرن الأربعمائة ، جمعها أبو بكر بن مجاهد ، (٣) ولم يكن متسع الرواية والرحلة كغيره ، والمراد بالقراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة المعروفين .

وقال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها، كقراءة عائشة وحفصة: والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، وقراءة جابر: فإن الله من بعد إكراهِهنَّ لهن غفور رحيم » قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة

<sup>(</sup>١) سورة النمل – الآية – (٢٥) ، ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ) التخفيف قراءة الكسائي ورويس وأبي جعفر ، ووجهه بأن « ألا » للاستفتاح ، والباقون بالتشديد .

<sup>(</sup>٢) هو كتاب بستان العارفين ، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي ، المتوفي سنة ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن موسى بن العماس بن مجاهد شيخ القراء في بغداد ، ولا يعلم أحد من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه توفي ٣٢٤ هـ طبقات القراء ، ١-١٣٩) .

للقرآن، وقد كان يروى مشل هذا عن التابعين في التفسير فيستحسن ، فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى ، فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة صحة التأويل أ . ه. . ويقول السيوطي:

وقد اعتنيت في كتابي أسرار التنزيل ببيان كل قراءة أفادت معنى زائداً على القراءة المشهورة .

وقد اختلف في العمل بالقراءة الشاذة ، فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز ، وتبعه أبو نصر القشيرى ، وجرم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت . وذكر القاضيان أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل بها تنزيلاً لها منزلة خبر الآحاد ، وصححه ابن السبكي في جمع الجوامع وشرح المختصر ، وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود ، وعليه أبو حنيفة أيضاً ، واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته « متتابعات » ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها كما سيأتي :

وقد اعتنى الأئمة بتوجيه القراءات ، وأفردوا فيه كتباً منها : الحجة لأبى على الفارسى ، والكشف لمكى ، والهداية للمهدوى ، والمحتسب فى توجيه الشواذ لابن جنى . قال الكواشى : وفائدته أن يكون دليلاً على حسب المدلول عليه ، أو مرجحاً إلا أنه ينبغى التنبيه على شيء ، وهبو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقطها ، وهذا غير مرضى لأن كلامنهما متواتر . وقد حكى أبو عمر الزاهد فى كتاب اليواقيت عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعرابان فى - القراءات - لم أفضل إعراباً على إعراب ، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى ، وقال أبو جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان أن لا يقال إحداهما أجود لأنهما جميعاً عن النبي عليه ، فيأثم من قال ذلك .

وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا .

وقال أبو شامة : أكثر المصنّفون من الترجيح بين قراءة ، مالك ، وملك . حتى أن بعضهم بالغ إلى حدّ يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى .

وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين أ . هـ .

وقال بعضهم: توجيه القراءات الشاذّة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة. (خاتمة ) اللهم ارزقنا حسنها .

قال النخعى : كانوا يكرهون أن يقولوا قراءاة عبد الله ، وقراءة سالم ، وقراءة أُبى ، وقراءة كذا ، وفلان كان يـقرأ بوجه كذا ، وفلان كان يـقرأ بوجه كذا . قال النووى : والصحيح أن ذلك لا يكره أ.هـ .

## الأراء في القراءات السبع:

وقد ذكر الزرقاني في « مناهل العرفان أن آراء العلماء في القراءات السبع خمسة وإليك بيانها مفصلة :

(۱) يبالغ بعضهم في الإشادة بالقراءات السبع ويقول: من زعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها التواتر فقوله كفر، لأنه يؤدى إلى عدم تواتر القرآن جملة. ويعزى هذا الرأى إلى مفتى الديار الأندلسية الأستاذ أبى سعيد فرج بن لب، وقد تحمس لرأيه كثيراً، وألف رسالة كبيرة في تأييد مذهبه والرد على من رد عليه.

ولكن دليله الذى استند إليه لا يسلّم له ، فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن . كيف ؟ وهناك فرق بين الـقرآن والقراءات السبع بحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع ، أو في القدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم الذي اتفق عليه القرّاء جميعاً ، أو في الـقدر الذي اتفق عليه عدد يؤمن تواطؤهم على الكذب قراءً كانوا أو غير قراء ، بينما تكون القراءات السبع غير متواترة ، وذلك في القدر الذي اختلف فيه القرّاء ولم يجتمع على روايته عدد يومن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة ، وإن كان هذا احتمالاً ينفيه الواقع كما هو التحقيق الآتى .

(۲) يبالغ بعضهم في توهين القراءات السبع والغض من شأنها ، فيزعم أنه لا فرق بينها وبين سائر القراءات ، ويحكم بأن الجميع وآيات آحاد. ويستدل على ذلك بأن القول بتواترها أمر منكر يؤدى إلى تكفير من طعن في شيء منها ، مع أن الطعن وقع فعلاً من بعض العلماء والأعلام .

وقد ناقش الزرقاني هذا الرأى من وجهين: أولهما: لا نسلم أن إنكار شيء من القراءات يقتضى التكفير على القول بتواترها. وإنما يحكم بالتكفير على من علم تواترها ثم أنكره والشيء قد يكون متواتراً عند قوم غير متواتر عند آخرين، وقد يكون متواتراً في وقت دون آخر. فطعن من طعن منهم يحمل على ما لم يعلموا تواتره منها، وهذا لا ينفى التواتر عند من علم به، « وفوق كل ذى علم عليم ».

وثانيهما : أن طعن الطاعنين إنما هو فيما اختلف فيه وكان من قبيل الأداء ، أما ما اتفق عليه فليس بموضع طعن . ونحن لا نقول إلا بتواتر ما اتفق عليه دون ما اختلف فيه .

(٣) يقول ابن السبكى فى جمع الجوامع وشارحه ومحشيه: « القراءات السبع متواترة تواتراً تامًا أى نَقَلَهَا عن النبى ﷺ جمع يمتنع عادة تـواطؤهم على الكذب لمثلهم ، وهلم جرا .

ولا يضرُّ كون أسانيد القرّاء آحاداً ، إذ تخصيصها بجماعة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم ، بل هو الواقع ، فقد تلقّاها عن أهل كل بلد بقراءة إمامهم الجمُّ الغفير عن مثلهم وهلم جرّاً. وإنما أسندت إلى الأئمة المذكورين ورواتهم المذكورين في أسانيدهم ، لتصدّيهم لضبط حروفها وحفظ شيوخهم الكمّل فيها»أ، ه.

وقد يناقش هذا بأنها لو تواترت جميعاً ، مــا اختلف القرّاء في شيء منها لكنهم اختلفوا في أشياء منها ، فإذاً لا يُسكّم أن تكون كلها متواترة .

ويجاب عن هذا بأن الخلاف لا ينفى التواتر بل الكل متواتر وهم فيه

مختلفون، فكل حرف من الحروف السبعة التى نزل بها القرآن بلغه الرسول على الله جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب حفظاً لهذا الكتاب، وهم بلغوه إلى أمثالهم وهكذا. ولاشك أن الحروف يخالف بعضها بعضاً، فلا جرم تواتر كل حرف عند من أخذ به وإن كان الآخر لم يعرفه ولم يأخذ به. وهنا يجتمع التخالف والتواتر. وهنا يستقيم القول بتواتر القراءات السبع بل القراءات العشر كما يأتى:

(٤) ويذهب ابن الحاجب إلى تواتر القراءات السبع ، غير أنه يستثنى منها ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة . قال البناني على جمع الجوامع:

« وكأن وجه ذلك أن ما كان من قبيل الأداء بأن كان هيئة للفظ يتحقق اللفظ بدونها ، كزيادة المدّ على أصله وما بعده من الأمثلة ، وما كان من هذا القبيل لا يضبطه السماع عادة لأنه يقبل الزيادة والنقصان، بل هو أمر إجتهادى وقد شرطوا في التواتر ألا يكون في الأصل عن اجتهاد، فإن قيل. قد يتصور الضبط في الطبقة الأولى للعلم بضبطها ما سمعته منه على الوجه الذى صدر منه من غير تفاوت بسبب تكرر عرضها ما سمعته منه على أن سلم وقوع ذلك لم يفد ، إذ لا يأتى نظيره في بقية الطبقات ، فإن الطبقة الأولى لا تقدر عادة على القطع بأن ما تلقته الثانية جار على الوجه الذى نطق به النبى على الله وبما تقرر علم أن الكلام فيما زاد على أصل المد وما بعده لا في الأصل فإنه متواتر :

والحاصل أنه إن أريد بتواتر ما كان من قبيل الأداء تواتره باعتبار أصله ، كأن يراد تواتر الممدّ من غير نظر لمقداره ، وتواتر الإمالة كذلك ، فالوجه خلاف ما قال ابن الحاجب ، للعلم بتواتر ذلك . وإن أريد تواتر الخصوصيات الزائدة على الأصل ، فالوجه ما قال له ابن الحاجب .

قاله ابن قاسم » أ.هـ .

لكننا إذا رجعنا لعبارة ابن الحاجب نجدها كما يقول في مختصر الأصول له: « القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء ، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه » أ . هـ . وهذا زعم صريح منه بأن المدّ والإماملة وتخفيف الهمزة ونحوها من قبيل الأداء وأنها غير متواترة . وهذا غير صحيح ، كما يأتى في مناقشة ابن الجزرى له طويلاً .

(۵) يذهب أبو شامة إلى أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء، أمّا ما اختلفت في نقله عنهم فليس بمتواتر، سواء أكان الاختلاف في أداء الكلمة كما ذهب ابن الحاجب أم في لفظها . فالاستثناء الاختلاف في أداء الكلمة كما ذهب ابن الحاجب أم في كتابه المرشد الوجيز نصُها ما يأتي : ما شاع على ألسنة جماعة من متأخرى المقرئين وغيرهم من أن القراءات السبع متواترة ، نقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبعة ، دون ما اختلفت فيه ، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم في بعض الطرق . وذلك موجود في كتب القراءات ، لاسيما كتب المغاربة والمشارقة فبينهما تباين في مواضع كثيرة . والحاصل أننا لا نلتزم التواتر وهو ما اتفقت الطرق على نقله عنهم ، وغير المتواتر وهو ما اختلفت فيه بالمعنى السابق .

وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء وما هو من قبيله » أ. هـ . نقلاً عن الحلا المحلّى في شرح جمع الجوامع تذييل منه .

ويسجّل الزرقاني في كتابه « مناهل العرفان » ما لأبي شامة وما عليه إذ يقول ما نصُّه : ورأْيُ أبى شامه هذا كنت أقـوله في الطبعة الأولى إنه أمثل الآراء فـيما أرى، وذلك لأمور أربعة :

أولها : أنه رأى سليم من التوهينات التي نُوقشت بها الآراء السابقة .

ثانيها: أنه يستند إلى الواقع في دعواه وفي دليله. ذلك أن القراءات السبع وقع اختلاف بعضها حقيقة في النطق بألفاظ الكلمات تارة ، وبأداء تلك الألفاظ تارة أخرى . ومن هنا كانت الدعوى مطابقة للواقع ، شم إن دليله يقوم على الواقع أيضاً في أن بعض الروايات مضطربة في نسبتها إلى الأئمة القرّاء . فبعضهم

نفاها وبعضهم أثبتها . وذلك أمارة انتفاء التواتر ، لأن الاتفاق في كل طبقة من الجماعة الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب لازمٌ من لوازم التواتر . وقد انتفى هذا الاتفاق هنا فينتفى التواتر ، لما هو معلوم من أنه كلما انتفى اللازم انتفى الملزوم.

ثالثها: أن هذا الرأى صادر عن أخصائى متمهّر فى القراءات وعلوم القرآن وهو أبو شامة « وصاحب الدّار أدرى بما فيها » .

رابعها: أن هذا الرأى يتفق وما هو مقرّر لدى المحققين من أن القراءات قد تتواتر فيها الأركان الـثلاثة المذكورة في ذلك الضّابط المشهور، وقد تنتفى هذه الأركان الثلاثة كلاّ أو بعضاً، لا فرق في هذا بين القراءات السبع وغير السبع على نحو ما تقدّم ويتفق هذا الرأى أيضاً وما صرّحوا به من تقسيم القراءات باعتبار السند إلى ستة أقسام كما سبق.

#### استدراك:

ويستدرك الزرقانى أيضاً إذ يقول ما نصله : وبعد معاودة البحث والمنظر ، واتساع أفق اطلاعى فيما كتب أهل التحقيق في هذا الشأن ، تبيّن لى أن أبا شامة أخطأه الصواب أيضاً فيمن أخطأ ، وأننى أخطأت في مشايعته وتأييده .

ويضطرني إنصاف الحق أن أكُر على الـوجوه التي أيّدتُهُ بهـا بين يـديك ، فأنقضها وجهاً وجهاً . « والرجوع إلى الحق فضيلة » .

- ١ فرأى أبى شامة المسطور لم يسلم من مثل تلك التوهينات التى نوقشت بها
  الآراء السابقة ، وسترى قريباً شدّة مناقشته الحساب فى كلام ابن الجزرى .
- ٢ أمّا أن أبا شامة إخصائي متهمر، فسبحان من له العصمة ، والكمال لله تعالى وحده .
- ٣- على أن الذى ردّ عليه واخترنا رأيه وهو ابن الجزرى إخصائى متمهراً أيضاً، وإليه انتهت الزعامة فى هذا الفن ، حتى إذا أطلق لقب المحقق لم ينصرف إلا إليه « وكم ترك الأول للآخر » .
- ٤ وأمَّا ما قرَّره المحققون من تقسيم الـقراءات إلى متواتر وغير مـتواتر ، فهو

تقسيم لا يغنى عن أبى شامة شيئاً فى رأيه هذا ، لأن كلامهم هناك كان فى مطلق القراءات .

أما كلامنا وكلام أبي شامة هنا فهو في خمصوص القراءات السبع . وبينهما من البون الشاسع مالا يخفي على ذي لب :

الآراء في القراءات الثلاث المتممة للعشر.

لقد علمت فيما سبق ما قيل في القراءات السبع من أنها متواترة أو غير متواترة.

أمّا القراءات الثلاثة المكملّة للعشر ، فقيل فيها بالتواتر ، ويعزى ذلك إلى ابن السبكى . وقيل فيها بالصحة فقط ، ويعزى ذلك إلى الجلال المحلّى .

وقيل فيها بالشذوذ ، ويعزى ذلك إلى الفقهاء الذين يعتبرون كل ما وراء القراءات السبع شاذاً .

التحقيق تواتر القراءات العشر كلَّها والتحقيق الذي يؤيده الدليل ، هو أن القراءات العشر كلها متواترة ، وهو رأى المحققين من الأصوليين والقرّاء كابن السبكي وابن الجزري والنسويري ، بل هو رأى أبي شامة في نقل آخر صحّه الناقلون عنه ، وجوّزوا أن يكون الرأى الآنف مدسوساً عليه ، أو قاله أوّل أمره ثم رجع عنه بعد . واستطرد الزرقاني قائلاً « ولعل من الصواب والحكمة أن أترك الكلام هنا للمحقق ابن الجزري ، يصول فيه ويجول ، ويسهب ويطرب ، واضعاً للحق في نصابه ، دافعاً للخطأ وشبهاته ، فاقرأه واصبر على الإكثار والتطويل ، فإن المقام مقام إسهاب ودقيق « ولا ينبئك مثل خبير » .

قال - رحمه الله في كتابه منجد المقرئين ، ابتداء من الصفحة السابعة والخمسين ما نصُّه :

( الفصل الثاني في أن القراءات العشر متواترة فرشاً وأصولاً ، حال اجتماعهم وافتراقهم ، وحل مشكل ذلك ) اعلم أن العلماء بالغوا في ذلك نفياً وإثباتاً ، وأنا أذكر أقوال كلِّ ثم أبين الحق من ذلك . أمّا من قال بتواتر الفرش (١) دون الأصول فابن الحاجب .

<sup>(</sup>۱) يراد بالفرش الجزئيات التى يقع الخلاف فى قراءتها ولا يقاس عليها . كقراءة « يخدعون » فى سورة البقرة لا يقاس عليها ما جاء فى سورة النساء من كلمة « يخادعون الله » مع أن الخلاف وقع فى قراءة الأولى . ويراد بالأصول الكلمات التى تندرج تحتها جميع الجزئيات المتماثلة ، كقواعد الـمد والهمز والإمالة .

قال في مختصر الأصول له: « القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء، كالمدّ والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه » أ.ه. . فزعم أن المدّ والإمالة وما أشبه ذلك من الأصول كالإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللاّمات ونقل الحركة تسهيل الهمزة ، من قبيل الأداء وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح كما سنبينه .

أمَّا المدُّ فأطلقه وتحته ما يسكب العبرات فإنه إمَّا أن يكون طبيعياً أو عرضيًا .

والطبيعى هو الذى لا تقوم ذات حروف المدّبدونه ، كالألف من «قال، والواو من « يقول ، والياء من « قيل ، وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره ، إذ لا تمكن القراءاة بدونه . والمدُّ العرضيُّ هو الذي يعرض زيادة على المدّ الطبيعي لموجب إما سكون أو همز .

فأمّا الـسكون فقد يـكون لازماً كما فـى فواتح السـور وقد يكون مشـدّداً نحو «آلم، وقد يكون مخفّفاً نحو قَ ، نَ .

فهذا لا يجوز فيه القصر ، لأن المدّ قام مقام حرف توصلاً للنطق بالساكن . وقد أجمع المحققون من الناس على مدَّه قدراً سواء .

وقد يكون عارضاً نحو: « العالمين، والرحيم، ونستعين فهذا يجوز فيه القصر الحاقاً بالطبيعي ، وأما الهمز فعلى قسمين:

(الأول) إمّا أن يكون حرف المد في كلمة والهمز في أخرى وهذا تسمّيه القرّاء منفصلاً ، واختلفوا في مدّه وقصره ، وأكثرهم على المدّ . فادعاؤهم عدم تواتر المدّفيه ترجيح بلا مرجح ، ولو قال العكس لكان أظهر لشبهته ، لأن أكثر القرّاء على المدّ.

( الثاني) أن يكون حرف المدّ والهمز في كلمة واحدة ، وهو الذي يسمى متصلاً . وقد أجمع القراء سلفاً وخلفاً من كبير وصغير وشريف وحقير ، على مدّ ، لاخلاف بينهم في ذلك إلا ماروى عن بعض ممّن لا يعوّل عليه بطريق شاذّة فلا تجوز القراءة به . حتى أن إمام الرواية أبا القاسم الهذلي - الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ السقراءة عن ثلاثمائة وخمسة وستين شيخاً ، وقال :

رحلت من آخر المغرب إلى فرغانة يميناً وشمالاً ، وجبلاً وبحراً ، وألف كتابه الكامل الذى جمع فيه بين الذرّة وأذن الجرّة ، من صحيح وشاذ ومشهور ومنكر – قال في باب المدّ في فصل المتصل :

« لم يختلف في هـذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة ، فالقرّاء فيه على نمط واحد ، وقدّروه بثلاث ألفات - إلى أن قال - وذكر العراقي أن الاختلاف في مدَّ كلمتين ، ولم أسمع هـذا لغيره . وطالما مارست الكتب والعلماء فلم أجد من يجعل مدَّ الكلمة الواحدة كمدَّ الكلمتين إلاّ العراقي » قلت : والعراقي هو منصور بن أحمد المقرىء كان بخراسان . ولقد أخطأ في ذلك ، وشيوخه الذين قرأ عليهم نعرفهم : الإمام أبو بكر بن مهران ، وأبو الفرج السنبوذي ، وإبراهيم بن أحمد المروزي ، ولم يروعنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق .

فإذا كان ذلك يجسر ابن الحاجب ، أو من هو أكبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول : هو غير متواتر ، فهذه أقسام المدَّ العرضي أيضاً متواترة ، ولا يشكُ في ذلك إلا جاهل .

وكيف يكون المدّ غير متواتر وقد أجمع عليه الناس خلفاً عن سلف ؟

فإن قيل : قد وجدنا القرّاء في بعض الكتب كالتيسير للحافظ الدّاني وغيره ، جعل لهم فيما مُدَّ للهمز مراتب في المدَّ إشباعاً وتوسطاً وفوقه ودونه ، وهذا لا ينضبط ، إذ المدُّ لاحدَّ له .

ومالا ينضبط كيف يكون متواتراً ؟

قال ابن الجزرى : نحن لا ندّعى أن مراتب متواترة ، وإن كان قد ادّعاه طائفة من القرّاء والأصوليين .

بل نقول: إن المدّ العرضيُّ من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ به النبي ﷺ ، وأنزل الله تعالى عليه ، وأنه لـيس من قبـيل الأداء ، فلا أقل مـن أن نقول :

«القدر المشترك متواتر . وأمّا مازاد على القدر المشترك كعاصم وحمزة وورش ، فهو إن لم يكن متواتراً فصحيح مستفاض (١) متلقى بالقبول .

ومن ادّعي تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين .

وأما إلامالة بنوعيها ، فهى وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ، مكتوبتان فى المصاحف ، متواترتان ، وهل يقول أحد فى لغة أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها فى المصاحف أنها من قبيل الأداء ؟ وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الدّانى فى كتابه « إيجاز البيان الإجماع على أن الإمالة لغة قبائل العرب ، دعاهم إلى الذهاب إليها التماس الخفة .

وقال الإمام أبو القاسم الهذلى فى كتاب الكامل : إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما أقدم من الأخرى : بل نزل القرآن بهما جميعاً - إلى أن قال . . والجملة مد التطويل أن من قال : إن الله تعالى لم ينزل القرآن بالإمالة أخطأ وأعظم الفرية على الله تعالى ، وظن بالصحابة خلاف ماهم عليه من الورع والتُقى .

وقال ابن الجزرى أيضاً مستطرداً في الرد على أبي شامة وابن الحاجب ومن لف لقيهما كأنه يستير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو « يحيى ، وموسى ، وهدى ، ويسعى ، والهدى ، ويغشيها ، وجليها ، وآسى ، وءاتكم» وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة ، وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة الفتح ، منها قوله عز وجل في سورة إبراهيم :

« ومن عصانى فانك غفور رحيم » حتى أنهم كتبوا « تعرفهم بسيماهم » فى البقرة بالياء ، وكتبوا « سيماهم فى وجوههم » فى الفتح بالألف .

وأيُّ دليل أعظم من ذلك ؟

قال الهذلي : وقد أجمعت الأمّة من لدن رسول الله ﷺ إلى يسومنا هذا على الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم . وذكر أشياء ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولعل الصواب « مستفيض » .

وما أحد من القرّاء إلا رويت عنه إمالة قلَّت أو كثرت – إلى أن قال – وهي (يعنى الإمالة) لغة هوازن ، وبكر بن وائل ، وسعد بن بكر .

وأمّا تخفيف الهمز ونحوه من النقل والإدغام وترقيق الراءات وتفخيم اللاّمات فمتواتر قطعاً ، معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة ، ومن لغات العرب الذين لا يحسنون غيره ، وكيف يكون ذلك غير متواتر أو من قبيل الأداء ؟

قد أجمع القرّاء في مواضع على الإدغام في مثل « مُدّكر ، أثقلت دعوا الله ربهما ، مالك لا تأمنًا على يوسف » وكذلك أجمع القرّاء في مواضع على تخفيف الهمز نحو « الآن ، آلله ، آلذكرين في الاستفهام».

وفى مواضع على النقل نحو « لكنا هوالله ربى » ، و « يرى ، ونرى » . وعلى ترقيق السراءات فى مواضع نحو « فرعون ، ومرية » وعلى تفخيم اللآمات فى مواضع نحو : اسم الجلالة بعد الضمة والفتحة .

وأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على كتابة الهمزة الثانية من قوله تعالى في آل عمران :

« أؤنبئكم » بواو : قال أبو عمرو الداني وغيره :

إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل الهمزة بين بين أ. ه. .

وكيف يكون ما أجمع عليه القرّاء أمماً عن أمم غير متواتـر . وإذا كان المدُّ وتخفيف الهمز والإدغام غير متواتر على الإطلاق ، فما الذي يكون متواتراً ؟

أقصر « آلم ، ودابة ، وأولئك » الذي لم يقرأ به أحد من الناس ؟ أ تخفيف همزة « الـذكرين ، آللـه » الذي أجمع الـناس على أنـه لا يجوز وأنه لـحن ؟ أم إظهار « مُدَّكر » الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتـابته وتلاوته بالإدغام ؟ فليت شعرى من الذي تقدَّمه قبل بهذا القول ، فقفي أثره ، والظاهر أنه لما سمع قول الناس : إن التواتر فيما ليس من قبيل الأداء ، ظن أن المدّ والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه من قبل الأداء ، فقال غير مفكر فيه . وإلاّ فالشيخ أبو عمرو لو فكر

فيه ، لما أقدم عليه ، أو لو وقف على كلام إمام الأصوليين من غير مدافعة القاضى أبى بكر بن الطيب الباقلانى فى كتاب الانتصار ، حيث قال : «جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم استفاض نقله . ولم يُدخله فى حكم الشذوذ، بل رآه سائغاً جائزاً من همز وإدغام ومدِّ وتشديد وحذف وإمالة ، أو ترك ذلك كله أو شىء منه ، أو تقديم أو تأخير ، فإنه كله منزل من عند الله تعالى، ومما وقف الصحابة على صحته ، وخيربينه وبين غيره ، وصوب للجميع القراءة به . قال : ولو سوعنا لبعض القراء إمالة مالم يُملُهُ الرسول على والصحابة أو غير ذلك ، لسوعنالهم مخالفة جميع قراءة الرسول على .

ثم أطال - رحمه الله - الكلام على تقدير ذلك ، وجوّز أن يكون النبي ﷺ أقرأ واحداً بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر ، على ما قد يراه أيسر على القارىء » أ. هـ .

وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها ، كما أخلى غيره كتبهم منها .

وإذ قد ذكرها فليته لـم يتعرّض إلى ما كان من قبيل الأداء . وإذ قد تعرّض فليته سكت عن التمثيل ، فإنه إذا ثبت أن شيئاً من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبى عليه ، كتقسيم وقف حمزة وهشام وأنواع تسهيله ، فإنه وإن تواتر تخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله عليه فلم يتواتر أنه وقف على

موضع بخمسين وجهاً ولا بعشرين ولا بنحو ذلك . وإنما إن صح شيء منها فوجه ، والباقى لاشك أنه من قبيل الأداء (١) ولمّا قال ابن السبكى في كتابه جمع الجوامع :

« والسبع متواترة ، قيل : فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه » .

وسئل عن زيادته على ابن الحاجب « قيل المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلي آخره متواتر فأجاب - رحمه الله - في كتابه منع الموانع: إعلم أن السبع متواترة ، والمد متواتر ، والإمالة متواترة ، كل هذا بين لاشك فيه.

وقول ابن الحاجب : « فيما ليس من قبيل الأداء » صحيح لو تجرّد عن قوله: كالمدّ والإمالة .

لكن تمثيله بهما أوجب فساده كما سنوضحه من بعد ، فلذلك قلنا : « قيل » ، ليتبيّن أن القول بأن المدَّ والإمالة والتخفيف غير متواترة ضعيف عندنا ، بل هي متواترة . ثم أخذ يذكر المدَّ والإمالة والتخفيف - إلى أن قال - فإذا عرفت ذلك فكلامنا قاضٍ بتواتر السبع : ومن السبع مطلق المدّ والإمالة وتخفيف الهمز بلاشك .

أمًّا من قال : إن القراءات متواترة حال اجتماع القرَّاء لاحال افتراقهم ، فأبو شامة .

قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه:

« فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . فمما نُسب إلىهم وفيه

<sup>(</sup>١) مرادهم بكلمة « من قبيل الأداء » ما يتصل بتقدير الأصول المتواترة . مثلاً المد للهمز أصل جاء متواترا أما تقديره بأربع حركات أوست فليس بمتواتر ، لأنه لا يسهل ضبطه . وقيل فيه بالتواتر أيضاً

إنكار أهل اللغة وغيرهم ، الجمع بين الساكنين في تاءات البزِّي وإدغام أبي عمرو، وقراءة حمزة « فما استطاعوا » وإسكان « بارئكم » لأبي عمرو بخلف عن الدوري ، ونحوه و « سبأ ، و « يا بني ، « ومكر السيء ، وإشباع كسرة الياء في « يرتع ، «يتق ويصبر» و « أفئلة ، وهمز « ساقيها ، (١) وخفض « والأرحام ، لحمزة . ونصب « كن فيكون ، والفصل بين المتضايفين في الأنعام ، وغير ذلك ، إلى أن قال : فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه ، ثم قال : وإن صح النقل فيه فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه على ما هو جائز في العربية ، فصيحاً كان أودون ذلك . وأمّا بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل، فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلاّ على اللغة الفصحي من لغة قريش ومانسابها حملاً لقراءة النبي على السادة من أصحابه على ما هو اللائق ، فإنهم إنما كتبوه على لغة قريش ، فكذا قراءتهم به .

قال: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئيس المتأخرين وغيرهم من المقلّدين: أن القراءات السبع كلمها متواترة ،أى في كل فرد ممن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله تعالى واجب. قال: ونحن بهذا نقول ، لكن فيما اجتمعت على نقله الطرق ، واتفقت عليه الفرق من غير نكير له ، مع أنه شاع واشتهر واستفاض . فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها » .

فانظريا أخى إلى هذا الكلام الساقط الذى خرج من غير تأمل ، المتناقض فى غير موضع فى هذه الكلمات اليسيرة: أوقفت عليه شيخنا الإمام ولى الله تعالى غير موضع فى هذه الكلمات اليسيرة: وقفت عليه شيخنا الإمام ولى الله تعالى أبا محمد بن محمد بن محمد الجمالى - رضى الله عنه - فقال: ينبغى أن يُعدم هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر البتة ، وأنه طعن فى الدين . قلت: ونحن يشهد الله - أننا لا نقصد إسقاط الإمام أبى شامة ، إذ الجواد قد يعثر، ولا يجهل قدره بل الحق أحق أن يتبع . ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ، ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أحوال الأئمة .

<sup>(</sup>١) لعل الصواب « سوقه » من قوله سبحانه « فاستوعلي سوقه »

أمّا قوله : « فمما نُسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة إلخ » .

فغير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منكراً عند أهل اللغة . وعلماء اللغة والإعراب الذين عليهم الاعتماد سلفاً وخلفاً ، يوجّهونها ويستدلون بها .

وأنى يسعهم إنكار قراءة تواترت أو استفاضت عن رسول الله على ؟ إلانويْسُ لا اعتبار بهم لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار . جمدوا على ما علموا من القياسات، وظنُّوا أنهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها ، حتى لو قيل لأحدهم شيء من القرآن على غير النحو الذي أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده ولم يقرأ بذلك أحد ، لقطع له بالصحة .

كما أنه لو سئل عن قراءة متواترة لا يعرف لها قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذها، حتى إن بعضهم قطع في قوله عز وجل : « مالك لا تأمناً » بأن الإدغام الذي أجمع عليه الصحابة - رضى الله عنهم - والمسلمون لحن وأنه لا يجوز عند العرب ، لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع ، فلا وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي تليه :

فانظر - يا أخى - إلى قلّة حياء هؤلاء من الله تعالى: يجعلون ما عرفوه من القياس أصلاً والقرآن العظيم فرعاً: حاشا العلماء المقتدى بهم من أشمة اللغة والإعراب من ذلك. بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه، يبالغون في توجيهه والإنكار على من أنكره.

حتى أنَّ إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الكافية الشافية في الفصل بين المتضايفين .

« وعمدتى قراءة أبن عامر فكم لها من عاضد وناصر » ولولا الخوف من الطول وخروج الكتاب عن مقصوده ، لأوردت ما زعم أن أهل اللغة أنكروه ، وذكرت أقوالهم فيها ، ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتاباً مستقلاً في ذلك ، يشفى القلب ويشرح الصدر، أذكر فيه جميع ما أنكره من لا معرفه له بقراءة السبعة والعشرة .

ولله در الإمام أبى نصر الشيرازى حيث حكى فى تفسيره عند قوله تعالى «واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » كلام الزجاجي في تضعيف قراءة

الخفض. ثم قال ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين، لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي عَلَيْ ، فمن رد ذلك فقد رد على النبي عَلَيْ : واستقبح ما قرأ به ، وهذا مقام محظور لا يقلّد فيه أئمة اللغة والنحو. ولعلهم أرادوا أنه صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه ، فإنا لا ندّعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة .

وقال الإمام الحافظ أبو عـمرو الدّانى فى كتابه جامع البيان ، عند ذكر إسكان «بارئكم ، ويأمركم» لأبى عمرو بن العلاء : « وأثمة القرّاء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية .

بل على الأثببت في الأثر والأصح في النقل . والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردُّها قياس عربية ولا فشُوُّ لغة ، لأن القراءة سُنَّةُ متبعة ، فلزم قبولها والمصير إليها» .

قلت: ثم لم يكف الإمام أباشامة حتى قال فكل ذلك «يعني ما تقدم » محمول على قلّة ضبط الرواة » لا والله . بل كله محمول على كثرة الجهل ممن لا يعرف لها أوجها وشواهد صحيحة تخرّج عليها ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الكتاب الذي وعدنا به آنفاً ، إذ هي ثابتة مستفاضة ، ورواتها أثمة ثقات . وإن كان ذلك محمولاً على قلّة ضبطهم ، فليت شعرى أكان الدين قد هان على أهله؟ حتى يجيء شخص في ذلك الصدر يُدخل في القراءة بقلّة ضبطه ماليس منها ، فيسمع منه ويؤخذ عنه ، ويقرأ به في الصلاة وغيرها ، ويذكره الأثمة في كتبهم ، ويقرءون به ويستفاض ، ولم يزل كذلك إلى زماننا هذا لا يمنع أحد من أثمة الدين القراءة به ، مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفاً في القرآن أو نقص من تلقاء نفسه مُصِراً على ذلك يكفر ، والله جلّ وعلا تولى حفظه :

« لا يأتيه الباطل من بين يد به ولا من خلفه » وأعظم من ذلك تـنزله : إذ قال: « وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحـرف السبعة ، لا ينبغى قراءتها ، حملاً لقراءة النبي عَلَيْقَةً وأصحابه على ما هو اللائق بهم» فإذا كان النبي عَلَيْقَةً وأصحابه -

رضوان الله عليهم - لم يقرءوا بها مع تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة ، فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرءوا بها ؟

ثم يقول: « فلا أقلَّ من اشتراط ذلك » يعنى اشتراط الشهرة والاستفاضة . قلت : ألا تنظرون إلى هذا القول؟ ثم أأجد في الدنيا من يقول:

إن قراءة ابن عامر وحمزة وأبى عمرو ومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام أبى جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر ، وقراءة البزى ، وقنبل وهشام ، إن تلك غير مشهوة ولا مستفاضة وإن لم تكن متواترة ؟ هذا كلام من لم يدر ما يقول ، حاشا الإمام أبا شامة منه . وأنا من فرط اعتقادى فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه في شيء . ربما يكون بعض الجهلة ربما المتعصبين . ألحقه بكتابه ، أو أنه ألف هذا الكتاب أوّل مرة ، كما يقع لكثير من المصنّفين .

وإلا فهو في غيره من مصنفاته كشرحه على الشاطبية ، بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة « والأرحام بالخفض، والفصل بين المتضايفين . ثم قال في الفسصل : ولا التفات إلى قبول من زعم أنه لم يأته في الكلام مثله ، لأنه ناف، ومن أسند هذه القراءة مثبت . والإثبات مرجّع على النفي بالإجماع . قال : ولو نقل إلى هذا الزعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله فما باله لا يكتفى بناقلي القراءة من التابعين عن الصحابة رضى الله عنهم - ثم أخذ في تقرير ذلك . قلت : هذا الكلام مبايين لماتقدم ، وليس منه في شيء. وهو الأليق بمثله ، رحمه الله .

ثم قال أبو شامة في المرشد بعد ذلك القول:

« فالحاصل أنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها » . قلت: ونحن كذلك ، لكن في القليل منها ، كما تقدم في الباب الثاني (١)

قال : وغاية ما يبديه مدّعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي عمرو ، ونقل

<sup>(</sup>١) يشير بذلك إلى مثل قراءة هـشام « أفئاه » بياء بعد الهمز . فإنه اعتبره صحيحاً مقطوعاً به وإن لم يتواتر لأن استفاضته وموافقته الرسم والعربية قرائن مثلها يفيد العلم فـى غير التواتر انظر المنجد ص (١٩)

الحركة لورش ، وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير ، أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نُسبت تلك القراءة إليه ، بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة ، إلا أنه بقى عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي عَلَيْهِ في كل فرد فرد من ذلك . ثم تسكب العبرات . فإنها من ثم لم ينقلها إلا آحاد ، إلا اليسير منها».

قلت هذا من جنس ذلك الكلام المتقدّم . أو قفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب بيبرود الشافعي ، فقال لي : معذور أبو شامة ، حيث إن القراءات كالحديث ، مخرجها كمخرجه ،إذا كانت مدارها على واحد كانت آحادية ، وخفي عليه أنها نُسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ، وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرءونها أخسذوها أمماً عن أمم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد ، بل كانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها قلت : صدق . ومما يدلُّ على هذا ما قال ابن مجاهد :

قال لى قنبل: قال القواس فى سنة سبع وثلاثين ومائتين: الـق هذا الرجل (يعنى البزى) فقلـله: هذا الحرف ليـس من قراءتنا. يـعنى « وما هو بـميْت » مخففاً. وإنما يخفف من الميت من قد مات ، ومن لم يمت فهو مشدد.

فلقیت البزی فأخبرته ، فقال لی : قد رجعت عنه . . وقال محمد بن صالح: سمعت رجلاً یقول لأبی عمرو : كیف تقرأ « لا یعذب عذابه أحد . ولا یوثق وثاقة أحد » ؟

فقال : « لا يعذِّب » بالكسر . فقال له الرجل : كيف ؟

وقِد جاء عن النبي ﷺ «لا يعذب » بالفتح .

فقال له أبو عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال: سمعت النبي عليه ما أخذته عنه. وتدرى ما ذاك ؟ لأنسى اتهم الواحد الشاذ الذا كان على خلاف ما جاءت به العامة.

قال الشيخ أبو الحسن السخاوى : وقراءة الفتح أيضاً ثابتة بالتواتر. قلت: صدق ، لأنها قراءة الكسائي . قال السخاوى : وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم ، .

وإنما أنكرها أبو عمرو ، لأنها لم تبلغه على وجه التواتر .

قلت : وهذا كان من شأنهم على أن تعيين هؤلاء القرّاء ليس بلازم ، ولو عين غير هؤلاء لجاز وتعيينهم إما لكونهم تصدوا للإقراء أكثر من غيرهم . أو لأنهم شيوخ المعين كما تقدّم . ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى أحد.

روى ابن أبى داود عن إبراهيم النخعى قال: كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان. قلت: وذلك خوفاً مما توهمه أبو شامة من القراءة إذا نُسبت إلى شخص تكون آحادية. ولم يدر أن كل قراءة نُسبت إلى قارىء من هؤلاء كان قرّاؤها زمن قارئها وقبله أكثر من قرّائها في هذا الزمن وأضعافهم. ولو لم يكن انفراد القرّاء متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر، لأنا نجد في القرآن أحرفاً تختلف القرّاء فيها، وكلُّ منهم على قراءة لا توافق الآخر، كأرجه وغيرها، فلا يكون شيء منها متواتراً. وأيضاً قراءة من قرأ « مالك ، ويخادعون » فكثير من القرآن غير متواتر، لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة.

قال الإمام المجعبرى في رسالته : وكل وجه من وُجـوه قراءته كذلك (يـعنى متوتراً) إلا أنها أبعاضه .

ثم قال : فظهر من هذا فساد قول من قال : هو متواتر دونها ، إذ هو عبارة عن مجموعها .

ثم قال ابن الجزرى: ومما يحقّق لك أن قراءة أهل كل بلد متواترة بالسنسبة إليهم. أن الإمام الشافعى رضى الله عنه - جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضى عدم كونها من القرآن ، لأنه من أهل مكة وهم يثبتون البسملة بين السورتين ويعدُّونها من أوّل الفاتحة آية ، وهو قرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير ، فلم يعتمد على روايته عن مالك في عدم البسملة ، لأنها آحاد ، واعتمد على قراءة ابن كثير لأنها متواترة ، وهذا لطيف

فتأمله ، فإنني كنت أجد في كتب أصحابنا يقولون :

إن الشافعى - رضى الله عنه - روى حديث عدم البسملة عن مالك ولم يعولً عليه ، فدلً على أنه ظهرت له فيه علة ، وإلا لما ترك العمل به . قلت: ولم أر أحداً من أصحابنا بين العلة ، فبينا أنا ليلة أفكر ، إذ فتح الله تعمالي بما تقدم والله تعالى أعلم - أنها هي من العلة . مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزى وقنبل . ولما علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لى : أريد أن أقرأ عليك القرآن بها .

ومما يزيدك تحقيقاً ما قاله أبو حاتم السجستاني .

قال : أوّل من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألّـفها وتتبع الشاذّ منها هارون بن موسى الأعور .

قال : وكان من الـقرّاء . فكره الناس ذلـك ، وقالوا : قد أساء حيـن ألّفها . وذلك أن القراءة إنما يـأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ، ولا يلتفـت منها إلى ما جاء من راو راو . قلت : يعنى آحاداً آحاداً .

وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدى العلائي في كتابه المجموع المذهب:

وللشيخ شهاب الدين أبى شامة فى كتابة المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين القراءات السبع (١) والشاذة منها (٢) وكلام غيره من متقدّمى القرّاء ما يوهم أن القراءات السبع ليست متواترة كلها ، وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة العرب .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ولعله قد سقطت هنا كلمة « المتواتر » ، ولعل كلمة « والشاذة » أصلها « والشاذ » بدون تاء مربوطة . فتدبر .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل . ولعله قد سقطت هنا كلمة « في » وتكون أصوب . « وفي كلام غيره »

وأنه يكفى فيها الاستفاضة ، وليس الأمر كما ذكر هؤلاء والشبهة دخلت عليهم مع انحصار أسانيدها في رجال معروفين ، ظنوها كاجتهاد الآحاد (١) .

قلت : وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالى - رحمه الله تعالى - عن هذا الموضع فقال : انحصار الأسانيد في طائفة ، لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم .

فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد ، يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم ، وكذلك دائماً . والتواتر حاصل لهم .

ولكن الأئمة الذين تصدّوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها وجاء السند من جهتهم .

وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى ولم تزل حجة الوداع منقولة ، فمن (٢) يحصل بهم التواتر عن مشلهم في كل عصر ، فهذه كذلك . وقال : هذا موضع ينبغي التنبيه له . انتهى والله أعلم » .

ذلك ما قاله العلامة ابن الجزري في هذا المقام من كتابه المنجد ، ولعله فصلُ الخطاب في هذا الموضوع ، ولذلك آثرنا أن ننقله إليك محاولين حسن عرضه وضبطه والتعليق عليه مختصراً بقدر الإمكان (٣) .

هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

<sup>(</sup>١) لعل أصله . « فظنوها كأخبار الآحاد » .

<sup>(</sup>٢) لعل صواب هذه الفاء أن تكون عيناً أو ميماً أو باءً .

<sup>(</sup>٣) الشيخ الزرقاني في كتاب مهل العرفان » جـ ١ ص (٤٨٨)

### (محخل)

« فى أعلام القراءات الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم » جرى اصطلاح المؤلفين فى فن القراءات على إطلاق كلمة (قراءة) على ما ينسب إلى إمام من أثمة القرآء مما اجتمعت عليه الروايات والطرق عنه ، وكلمة ( رواية ) على ما ينسب إلى الآخذ عن هذا الإمام ولو بواسطة ، وكلمة ( طريق ) على ما ينسب للآخذ عن الراوى ولو سفل .

ولكل إمام صاحب قراءة رواة كثير رَوَوَاْ عـنه ، ولكل راوٍ طرق متعدّدة . وها أنا هنا سأذكر تراجم موجزة .

لأعلام القراءة بادئاً بالقراء السبعة ، فبقية العشرة ، فبقية الأربعة عشر ، مثبتاً لكل إمام منهم راويين من رواته ، وعن كل راو طريقين من طرقه مُعرَّفاً بهم جميعاً بمالا يخرج عن ألفاظ شيخ هذا الفن ومحرره الإمام شمس الدين ابن المجزري في كتابيه المشهورين : ( النشر في القراءات العشر ) .

و (غاية النهاية في طبقات القراء مع ذكر وفياتهم بمالا يكون فيه إطالة ، ليكون القارىء على إلمام بشيء عن هؤلاء الأعلام الذين يتردّد السبعة الأول منهم في كل فقرة بالتفصيل ، أو بالإجمال في هذا الكتاب :

# « تراجم القراء السبعة ورواتهم وطرقهم»

« ترجمة الإمام نافع وراوييه وطرقهما » (١) .

(۱) نافع المدنى: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى ، أحد الأعلام ، هو مولى جعونة بن شعوب الليشى ، حليف حمزة بن عبد المطلب، أو حليف أخيه العباسى ، وقيل يكنى أبا الحسن ، وقيل أبا عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله ، وقيل أبو نعيم ، وأشهرها أبو رويم . ثقة صالح ، أصله من أصبهان وكان أسود اللون حالكا، صبيح الوجه ، حسن الخلق .

فيه دعابة ، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة . قال أبو قرّة موسى بن طارق سمعته يقول ، قرأت على سبعين من التابعين .

قال أبو عمرو الدانى: قرأ على عبد الرحمن بن هرمز، وأبى جعفر القارىء وشيبة بن نصاح، ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب، وصالح بن خوات، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق، والزهرى وغيرهم، وأقرأنا الناس دهراً طويلاً، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً جماعة منهم الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب، وإسماعيل بن جعفر، وعيسى بن وردان، وسليمان بن سلم بن جماز وهم من أقرانه. ومن بعدهم إسحاق المسيبى والواقدى، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وقالون وورش، وإسماعيل بن أبى أويس، وهو آخر من قرأ عليه موتا، .. وغيرهم خلق كثير من مختلف الأمصار.

وانتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة ، وصار الناس إليها ، وقال أبو عبيد : وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة وبها تمسكُوا إلى اليوم، وقال ابن مجاهد وكان الإمام الذي قام بالإقراء بعد التابعين بمدينة رسول الله عَلَيْ نافع. قال وكان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأثمة الماضين ببلده ، وقال سعيد بن منصور سمعت مالك بن أنس يقول قراءة أهل المدينة سنة قيل له قراءة نافع قال نعم ،

<sup>(</sup>١) قد عولت في تراجم القسراء على غاية النهاية في طبقات القراء لابن الـجزرى خصوصاً الاختلاف وما ذاك إلا لأنه ابن بجدتها وفارس حلبتها .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبى أيُّ القراءة أحب إليك قال قراءة أهل المدينة قلت : فإن لم يكن قال قراءة عاصم ، وقال على بن الحسن المعدل : حدثنا محمد بن عملى حدثنا محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن هلال قال : قال لى الشيبانى . قال رجل مِمَّن قرأ على نافع ، أن نافعاً كان إذا تكلم يشمُّ مِنْ فيه رائحة المسك .

فقلت له يا أبا عبد الله ، أو يا أبا رويم أتتطيب كلما قعدت ّ تقرى الناس ، قال ما أمس طيباً ولا أقرب طبيباً ، ولكني رأيت فيما يرى النائم النبي ﷺ وهو يقرأ في فيُّ فمن ذلك الوقت أشُمُّ من فيُّ هذه الرائحة ، وقال المسيبي قيل لنافع ما أصبح وجهك ، وأحسن خلقك قال فكيف لا أكون كذلك وقد صافحني رسول الله ﷺ وعليه قرأت القرآن ( يعني في النوم ) . وقال قالون كان نافع من أطهر الناس خُلُقاً ، ومن أحسن الناس قراءة ، وكان زاهـداً جواداً صَلَّى في مسجد النبي ﷺ ستين سنة ، وقال اللّيث بن سعد حججت سنة ثلاث عشرة ومائة وإمام الناس في القراءة بالمدينة نافع ، وقال الأعشى : كان نافع يسهل القراءة لمن قرأ عليه إلا أن يقول له إنسان أريد قراءتك ، وقال الأصمعى : قال لى نافع تركت من قراءة أبي جعفر سبعين حرفاً ، وقال مالك لما سأله عن البسملة سلُوا عن كل علم أهله ، ونافع إمام الناس في القراءة ، قال يحيى بـن معين : ثقة : وقال النسائي لا بأس به ، وقال أبو حاتم صدوق . ولينه أحمد وهو قليل الحديث مع أنه روى عن نافع عن ابن عمر وعن الأعرج عن أبي هريـرة وجماعة ، ولكنه تصدَّى للإقراء ، ولم يخرّج له شيء في الكتب الستة ، قال ابن عدى لنافع عن الأعرج نسخت مائة حديث رواها جعفر بن محمد الرازي عن سمعيد بن هاشم عنه ، وله نسخة أخري أكثر من مائة حديث عن أبي الزناد وعن الأعرج ، راواها ابن أبي فديك عنه ، وله في التفاريق قدر خمسين حديثاً أيضاً . ولم أر له شيئاً منكراً وأرجو أنه لا بأس به، وعن محمد بن إسحاق قال : لما حضرت نافعاً الوفاةُ قال له أبناؤه : أوصنا قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ، قال ومات سنة ١٦٩ مائة وتسع وستين رحمه الله .

(قالون: عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله

الزرقي ويقال المري مولى بنى زهرة أبو موسى الملقب قالون قارىء المدينة ونحويها، يقال إنه ربيب نافع وقد اختص به كثيراً وهو الذى سمّاه قالون لجودة قراءته، فإن قالون بلغة الرُّوميّة جيّد قلت: سألت الروم عن ذلك فقالوا نعم غير أنهم نطقوا لى بالقاف كافا على عادتهم، حدثنا أحمد بن يزيد الحلواني حدّثنا أبو موسى قالون قال كان نافع إذا قرأت عليه يعقد لى ثلاثين يقول لى قالون (يعنى ميداً جيّداً) بالروميّة، قال عبد الله بن على إنما يكلّمة بذلك، لأن قالون أصله من الروم كان جدُّ جدَّه عبد الله من سبى الروم من أيام عمر بن الخطاب فقدم به من أسره إلى عمر الى المدينة وباعه فاشتراه بعض الأنصار فهو مولى محمد بن محمد بن فيروز، قال الأهوازى ولد سنة ١٢٠، مائة وعشرين، وقرأ على نافع مسنة خمسين، قال قالون قرأت على نافع قراءته غير مرّة، وكتبتها في كتابى وقال النقاش قيل لقالون كم قرأت على نافع قال مالا أحصيه كثرة الا أنى جالسته بعد الفراغ عشرين سنة، وقال عثمان بن خرزاذ حدّثنا قالون قال : قال لى نافع كم تقرأ على أجلس إلى اصطوانه حتى أرسل إليك من يقرأ.

أخذ القراءة عرضاً عن نافع قراءة نافع وقراءة أبى جعفر ، وعرض أيضاً على عيسى بن وردان روى القراءة عنه إبراهيم وأحمد ابناه ، وإبراهيم ابن المحسين الكسائى ، وإبراهيم بن محمد المدنى ، وأحمد بن صالح المصرى ، وأحمد بن يزيد الحلوانى ، وإسماعيل بن إسحاق القاضى ، والحسن بن على الشحام ، والحسين بن عبد المعلم ، وسالم بن هارون أبو سليمان ، عبد الله بن عيسى المدنى، وعبيد الله بن محمد العمرى ، وعثمان بن خرزاذ ، وعبد الحكم القطرى ، وغيرهم .

وقال على بن الحسين الهسنجاني الحافظ

كان قالون شديد الصمم ، فلو رفعت صوتك ، حتى لا غاية لم يسمع ، فكان ينظر إلى شفتى القارىء فيرد عليه اللحن والخطأ .

قال الداني : توفي قبل سنة ۲۲۰ مائين وعشرين .

وقال الأهـوازى وغيره سنـة ٢٠٥ مائتيـن وخمس ، وقال الـذهبي هذا غـلط وأثبت وفاته سنة ٢٠ عشرين قلت وهو الأصح والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم .

طريق أبى نشيط عن قالون: هو محمد بن هارون أبو جعفر الربعى الحربى البغدادى ، ويقال المروزى يعرف بأبى نشيط مقرىء جليل ضابط مشهور ، أخذ القراءة عرضاً عن قالون ، وسمع روح بن عبادة ، ومحمد بن يوسف الفريابى ، روى القراءة عنه عرضاً أبو حسّان أحمد بن محمد بن الأشعث وعنه انتشرت روايته عنه أداء عن قالون ، وهى الطريقة التى فى جميع كتب القراءات ، وروى القراءة أيضاً عرضاً عنه عبد الله بن فضيل ، ولم يقع لنا هذا الطريق من غير كفاية أبى العزرورى عنه ابن ماجة فى تفسيره ، وابن أبى حاتم ، وابن صاعد والمحاملى، وعبد الله بن أحمد بن حنبل .

قال ابن أبى حاتم: صدوق سمعت منه مع أبى ببغداد، قلت وسمع منه أبوه وأثنى عليه، ومحمد بن المؤمل الناقد وجماعة وكان ثقة، توفى سنة ٢٥٨ مائتين وثمان وحمسين ووهم من قال غير ذلك.

طريق الحلواني عن قالون: هو أحمد بن يزيد بن ازداذ ، ويقال يزداد الصفار الأستاذ أبو السحسن الحلواني . قال السدّاني يعرف بازداذ إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصاً في قالون وهشام ، قرأ بسمكة على أحمد بن محمد القواس، وبالمدينة على قالون رحل إليه مرتين ، وإسماعيل وأبي بكر ابني أبي أويس فيما ذكره الهذلي ، وبالكوفة والعراق على خلف وخلاد وجعفر بن محمد الخشكني، وأبي شعيب القواس وحسين بن الأسود ، والدوري وإبراهيم بن الحسن العلاق ، وعبد الوارث في قول الهذلي ، وسهيل أبي صالح ، وبالشام على هشام بن عمار رحل إليه ثلاث رحلات ، وأبي خليد فيما ذكره الهذلي ، وكذلك مالك والليث والقورسيين ولم يدركهم فوهم الهذلي ، قرأ عليه الفضل ابن شاذان وابنه العباس بن الفضل ، محمد بن بسام ، ومحمد بن عمرو بن عون الواسطى . وأحمد بن سليمان بن زبان ، وأحمد بن الهيثم ، والحسن بن العباسي الجمال ، والحسين بن أحمد الجزيري ، ومحمد بن أحمد بن عمران ،

وجعفر بن محمد بن الهيثم ، والحسين بن على بن حماد الأزرق ، ومحمد بن إسحاق السبخارى ، والعمرى ، والنبقى الهاشميان ، وعبيد الله بن محمد ، وحيون السمزوق وهو محمد بن أحمد بن هارون وعمر بن شجاع ، وأبو بكر محمد ابن على ، ومحمد بن عبديل الفارسى ، وموسى بن يعقوب المقرى ، ومحمد بن أحمد بن على الصيدلانى ، وقد أسند ابن الفحام رواية هشام في التجريد عن النقاش عن الحلواني فوهم فى ذلك ، والصواب أن النقاش قرأها على الحسين بن على بن حماد بن مهران الأزرق عن الحلواني والنقاش فمولده سنة ٢٦٦ – مائتين وست وستين ، وقال أبو عبد الله محمد بن إسرائيل القصاع أنه ( يعنى الحلواني ) توفى سنة ٠٥٠ – مائتين وخمسين ، وأحسب أنه توفى سنة نيف وخمسين ومائتين ، فمولد النقاش بعد وفاة الحلواني بسنين كثير – هذا – والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم .

( ورش : عثمان بن سعيد قبل سعيد بن عبد الله بن عمرو بن سليمان بن إبراهيم ، وقبل سعيد بن عدى بن عزوان بن داود بن سابق أبو سعيد ، وقبل أبو القاسم ، وقبل أبو عمرو القرشى ، مولاهم القبطى المصرى الملقب بورش شيخ القراء المحقيقين وإمام أهل الأداء المرتلين انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه ، ولد سنة ١١٠ مائة وعشر بمصر ، ورحل إلى نافع بن أبى نعيم فعرض عليه القرآن عدة ختمات في سنة ١٥٥ مائة وخمس وخمسين ، وذكر الهدلي أنه روى الحروف أيضاً عن عبد الله بن عامر الكزيزى ، وإسماعيل القسط، وعباس بن الوليد ، عن ابن عامر ، وحفص عن عاصم ، وعبد الوارث عن أبى عمرو ، وحمزة بن قاسم الأحول عن حمزة ، وفي صحة هذا كله نظر ولا يصح ، وله اختيار خالف فيه نافعاً رويناه عنه من طريقه بإسناد جيد وكان أشقر أزرق أبيض اللون قصيراً ذا كدنة هو إلى السمن أقرب منه إلى النحافة ، فقيل إن نافعاً ليقبه بالورشان ، لأنه كان على قصره يلبس ثياباً قصاراً ، وكان إذا مشى بدت رجلاه مع اختلاف ألوانه فكان نافع يقول هات يا ورشان ، وأقرأ مأورشان ، وأين الورشان ، وأين الورشان ثم خفف فقيل ورش ، والورشان طائر معروف ، وقيل إن الورش شيء يصنع من اللبن لقبه به لبياضه ولزمه ذلك حتى صار لايعرف إلا

به، ولم يكن فيما قيل أحب إليه منه فيقول أستاذى سمّانى به ، وكان فى أول أمره راسًا فلذلك يقال له الرواس ثم اشتغل بالقرآن والعربية فمهر فيهما ، عرض عليه القرآن أحمد بن صالح وداود بن أبى طيبة ، وأبو الربيع سليمان بن داود المهرى يعرف بابن أخى الرشدينى ، وعامر بن سعيد أبو الأشعث البجرشى ، وعبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المكى ، ويونس بن عبد الأعلى ، وأبو يعقوب الأزق ، وأبو مسعود الأسود اللون ، وعمرو بن بشار فيما ذكره الحافظ أبو العلاء ، وكان ثقة حجة فى القراءة ، وروينا عن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ورش ، وكان جيّد القراءة حسن الصوت إذا قرأ يهمز ويمد ، ويشدد ويبيّن الإعراب لا يمله سامعه .

ثم سرد الحكاية المعروفة في قدومه على نافع وفيها فكانوا يهبون لى أسباقهم حتى كنت أقرأ عليه كل يوم مسبعاً وختمت في سبعة أيام فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه أربع ختمات في شهر وخرجت ، وقال النحاس قال لى أبو يعقوب الأزق إن ورشاً لما تعمق في النحو وأحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش قلت (يعنى مما قرأ به على نافع)، توفى ورش بمصر سنة ١٩٧ مائة وسبع وتمانين سنة ، ولما كنت بمصر في بعض رحلات أخبرنا أصحابنا بقبره وذهبوا بي إلى القرافة الصغرى فزرته والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .

طريق الأزرق عن ورش: هو يوسف بن عمرو بن يسار ، ويقال سيار ، قال الله الله والصواب يسار وأخطأ من قال بشار بالموحدة والمعجمة أبو يعقوب المدنى ثم المصرى المعروف بالأزرق ثقة محقق ضابط ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش وهو الذى خلفه فى القراءة والإقراء بمصر وعرض على سقلاب ومعلى بن دحيه ، روى القراءة عنه عرضاً إسماعيل بن عبد الله النحاس ، ومحمد بن سعيد الأنماطى، وأبو بكر عبد الله بن مالك بن سيف وهو آخرهم موتا ، ومواسى بن سهل ، قال الذهبى لزم ورشاً مدة طويلة ، وأتقن عنه الأداء وجلس للإقراء وانفرد عن ورش بتغليظ اللامات وترقيق الراءات ، قلت لم ينفرد بذلك عن

ورش. بل روى ذلك عن ورش يونس بن عبد الأعلا وقال أبو الفضل الخزاعى أدركت أهل مصر والمغرب على رواية أبى يعقوب عن ورش لا يعرفون غيرها ، وقال أبو بكر بن سيف سمعت الأزرق يقول إن ورشا لما تعمق فى النحو اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش ، فلما جئت لأقرأ عليه قلت له يا أبا سعيد إنى أحب أن تقرئنى مقرأ نافع خالصاً وتدعنى مما استحسنت لنفسك . قال فقلدته مقرأ نافع وكنت نازلاً مع ورش فى الدار فقرأت عليه عشرين ختمة من حدر وتحقيق ، فأما التحقيق فكنت أقرأ عليه فى الدار التى كنا نسكنها فى مسجد عبد الله ، وأما الحدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه بالإسكندرية ، توفى فى حدود - ٢٤٠ - مائتين وأربعين .

طريق الأصبهاني عن ورش : هو محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب ابن يزيد بن خالد بن قرّة بن عبد الله ، وقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني وغيره ابن خالد بن عبد الله ابن زاذان بن فروخ أبو بكر الأسدى الأصبهاني صاحب رواية ورش عند العراقيين إمام ضابط مشهور ثقة : نزل ببغداد ، أخذ قراءة ورش عرضاً عن أبي الربيع سليمان ابن أخي الرشديني ، وعبد الرحمن بن داود بن أبي طيبة ومواس بسن سهل ، والحسين بن البجنيد ، وعامر الجرشي ، والفضل بن يعقوب الحمراوي بمصر ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرى بمكة ، وأبي مسعود الأسود اللون ، وأبي الأشعث الجيزي ، وسمع القراءة على يونس بن عبد الأعلى ، ومحمد بن عيسى بن رزين الأصبهاني ، روى القراءة عنه أبو بكر بن مجاهد ، وعبد الله بن أحمد البلخي ، ومحمد بن يونس ، وإبراهيم بن جعفر بن عمر الباطرقاني ، وعبد الله ابن أحمد المطرز ، وإبراهيم بن عبد العزيز الفارسي ، ومحمد بن أحمد الدقاق ، والحسن بن سعيد المطوعي ، وهبة الله بن جعفر ، وأبو بكر النقاش ، ومحمد بن أحمد المروزي ، قال الداني : هو إمام عصره في قراءة نافع رواية ورش عنه لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه وعلى ما رواه أهل العراق ، ومن أخذ منهم إلى وقتنا هذا ، قلت : ولم يزل عند العراقيين إلى بعد السبعمائة فرحل السيخ على الديواني إلى دمشق فقرأ بطريق

الأزرق عن ورش على إبراهيم الإسكندرى ثم رجع بها إلى واسط ، ورحل الشيخ نجم الدين عبد الله بن مؤمن إلى مصر فأخذ عن الصائغ ثم رجع إلى بغداد فمن ثَمَّ اشتهرت رواية ورش من طريق الأزرق ، وإن كانت عندهم قبل ذلك فلم تكن مشهورة كاليوم ، فإن يحيى بن سعدون القرطبي أقرأ بالموصل بالتجريد ، وعتبة بن عبد المملك العثماني رواها ببغداد بعد الأربعين وأربعمائة فاضطرب فيها وفي إسنادها ، وطريق الأصبهاني تنفرد عن الأزرق بعدم الترقيق في الرّاءات والتغليظ في اللاهمات ، والإمالة والمدّ الطويل وماانفرد به الأزرق من ذلك حتى أنه يقصر المنفصل مطلقاً ، ولم أعلم أحداً روى عنه مد المنفصل غير ابن الفحام في تجريده فذكر فيه له مداً متوسطاً وقد حققنا ذلك في النشر ، وقد حدث عنه أبو أحمد العسال وأبو الشيخ بن حبان ، قال عبد الباقي بن الحسن قال الأصبهاني دخلت إلى مصر ومعي ثمانون ألفا فأنفقتها على ثمانين حتمة ، مات ببغداد سنة ٢٩٦ – مائين وست وتسعين – هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم .

(ابن كثير: هو عبد الله بن كثير بن عبد المطلب كذا رفع نسبه الدانى ، وزعم أنه تبع فى ذلك البخارى ، والبخارى إنما ذكر عبد الله بن كثير بن عبد المطلب القرشى من بنى عبد الدار فنقله إلى القارى ، ولم يتجاوز أحد كثيراً سوى الأهوازى فقال عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام أبو معبد المكي المدارى إمام أهل مكة فى القراءة ، اختلف فى كنيته والصحيح ما قدّمناه ، وقيل له الدّارى لأنه كان عطاراً ، والعطّار تسميه العرب داريّا نسبة إلى دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب ، وقيل لأنه كان من بنى المدار بن هانى بن حبيب بن تمارة من لخم رهط تميم المدارى ، وقيل الأول ، لأنه كان من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى فى السفن إلى صنعاء فطردوا الحبش عنها ، ولد بمكة سنة ٥٥ – خمس وأربعين ولقى بها عبد الله بن الزبير ، وأبا أيوب الأنصارى ، وأنس بن مالك ، ومجاهد بن جبر ، ودرباس مولى عبد الله بن السائب فيما الله بن عباس ، وروى عنهم ، وأخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن السائب فيما

قطع به الحافظ أبو عمرو والداني وغيره ، وضعّف الحافظ أبو العلاء الهمذاني هذا القول، وقال إنه ليس بمشهور عندنا ، قلت : وليس ذلك ببعيد ، فإنه قد أدرك غير واحد من الصحابة ، وروى عنهم ، قلت : وقد روى ابن مجاهد من طريق الشافعي - رحمه الله - النص على قراءته عليه ، وعرض أيضاً على مجاهد بن جبر، ودرباس مولى عبد الله بن عباس ، روى القراءة عنه إسماعيل بن عبد الله القسط ، وإسماعيل بن مسلم ، وجرير بن حازم ، والحارث بن قدامة ، وحماد ابن سلمة ، وحماد بن زيد ، وخالد بن القاسم ، والخليل بن أحمد ، وسليمان ابن المغيرة ، وشبل بن عباد ، وابنه صدقة بن عبد الله ، وطلحة بن عمرو ، وعبد الله بن زيد بن يزيد ، وعبد الملك بن جريج ، وعلى بن الحكم، وعيسى ابن عمر الثقفي ، والقاسم ابن عبد الواحد ، وقزعة بن سويد ، وقرة بن خالد ، ومسلم بن خالد ، ومطف بن معقل ، ومعروف بن مشكان ، وهارون بن موسى، وهب بن زعمة، ويعلى بن حكيم، وابن أبي فديك، وابن أبي مليكة، وسفيان بن عيينة، الرحال، وأبو عمرو بن العلاء، وقال أبو عمرو الحافظ إن عبد الله بن إدريس الأودى قرأ عليه القرآن وهذا إنما تبع فيه ابن مجاهد، وهو غلط، فإن ابن إدريس ولد سنة ١١٥ - مائة وخمس وعشرة ، وفي قول سنة ٢٠- عشرين، وهي السنة التي توفي فيها ابن كثير بإجماعهم، وقد استشكل أبو جعفر ابن الباذش ذلك وردَّ قـول من قال إن ابن كثـير توفي سنة عـشرين ، فقال ولا يصح ذلك عندي، لأن عبد الله بن إدريس الأودى قرأ عليه القرآن، ومولد ابن إدريس سنة ١٥- خمس عشرة، فكيف يصح قراءته عليه لولا أن ابن كثير تجاوز سنة ١٢٠- مائة وعشرين، قال وإنما الذي مات في هذه السنة عبدالله بن كشير القرشي، وهـو آخر غير القـاريء، قلت : هو معذور فيما قـال غير أن الصواب في ذلك أن ابن إدريس لم يقرأ على ابن كثير ، ووفاة ابن كثير القارىء، ووفاة ابن كشير القرشي سنة ١٢٠- مائة وعشريـن، ورأيت بخط أبي عبـد الله الحافظ لم ير عبد الله بن إدريس عبد الله بن كثير، ولا قرأ عليه أبداً، قال وبعض القراء يغلط) ويورد هذه الأبيات لعبد الله بن كثير . بنى كثير الذنوب ففى الحل والبل من كان سبه قال وإنما هى لـمحمد بن كثير أحد شيوخ الـحديث قلت: وممن أوردها لابن كثير القارى أبو طاهر ابن سوار وغيره، وكان فصيحاً بليغاً مفوها أبيض اللحية طويلا جسيما أسـمرأشهل العينين يخضب بالحناء عليه السكينة والوقار، قال الأصمعى: قلت: لأبى عمرو قرأت على ابن كثير قال نعم ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على ابن مجاهد وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد، قال ابن مجاهد، ولم يزل عبد الله هو الإمام، المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة ١٢٠- مائة وعشرين، وقال سفيان بن عيينة حضرت جنازة ابن كثير الدارى سنة ١٢٠- مائة وعشرين.

( البزى : هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم ابن نافع بن أبي بزة، قال الأهوازى: أبو بزة الذى ينسب إليه البزِّي، اسمه بشار فارسى من أهل همذان أسلم على يد السائب بن أبي السائب المخزومي ، والبزة الشدّة ومعنى أبو بزّة أبو شدّة قلت : المعروف لغة أن البزة من قولهم : بزّه بزّة إذا سلبه مرّة، ويقال أن نافعاً هـو أبو بزّة الإمام أبي الحـسن البزَّى المكـى مقرىء مكة، ومؤذن الـمسجد الحرام، ولد سنة ١٧٠ مائة وسبعين . أستاذ محقق ضابط متقن، قرأ على أبيه، وعبد الله بن زياد، وعكرمة بن سليمان، ووهب بن واضح، قرأ عليه إسحاق بن محمد الخزاعي، والحسن بن الحباب ، وأحمد بن فرح، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن على، وأبو جعفر محمد بن عبد الله اللهبيان، وأبو العباس أحمد بن محمد اللهبي في قول الأهوازي والرهاوي، وأبو ربيعة محمد بن إسحاق، ومحمد بن هارون، وموسى بن هارون ، ومضر بن محمد الضبي، وأبو حامد أحمد بن محمد بن موسى الخزاعي، والعباس بن أحمد البرتي، وأبو على الحداد، وأبو معمر الجمحي، ومحمد بن على الخطيب، وروى عنه القراءة قنبل، وحدَّث عنه أبو بكر أحمد بن عميد بن أبي عاصم النبلي، ويحيى بن محمد ابن صاعد، ومحمد بن على بن زيد الصايغ، وأحمد بن محمد بن مقاتل، وقد سمَّاه أبو عمر في الروضة محمد بن عبد الله فأسقط اسمه، وأثبت اسم أبيه، ولعله من النساخ، أو سهو قلم منه والله أعلم، وروى حديث التكبير مرفوعاً من

آخر الضحى وقد أخرجه الحاكم أبو عبد السله من حديثه فى المستدرك عن أبى يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن السمقرى الإمام بمكة حدثنا محمد بن على بن زيد الصايغ حدّثنا البزى وقال سمعت عكرمة بن سلميان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين: فلما بلغت والضحى، قال كبرَّ عند خاتمة كل سورة، فإنى قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال كبرَّ حتى تختم، وأخبره ابن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك. وأخبره مجاهد أن ابن عبّاس أمره بذلك، وأخبره أبى أن النبى صلى الله عليه وسلم أمره بذلك قال الحاكم هذا صحيح الإسناد ولم يخرّجه البخارى ولا مسلم، توفى البزى سنة ٢٥٠ مائتين وخمسين عن ثمانين سنة . ٢٥ مائتين وخمسين عن ثمانين سنة .

طريق أبسى ربيعة عن البرى: هو محمد ابن إسحاق بن وهب بن أعين بن سنان أبو ربيعة الربعى المكي المؤدب مؤذن المسجد الحرام مقرىء جليل ضابط، أخذ القراءة عرضاً عن اليزيدى وقنبل، قال الدانى وضبط عنهما روايتهما، وصنف ذلك فى كتاب أخذه الناس عنه وسمعوه منه، وهو من كبار أصحابهما وقد مائهم من أهل النضبط والإتقان والثقة والعدالة، وأقرأ الناس فى حياتهما، قلت: وطريقه عن البزى هى التي فى الشاطبية والتيسير عن طريق النقاش عنه، روى القراء عنه عرضاً محمد بن الصباح، ومحمد بن عيسى بن بندار، وعبد الله بن أحمد البلخى، ومحمد بن موسى الهاشمى العباسى ، ومحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله وإبراهيم بن عبد الرزاق، ومحمد بن الحسن النقاش، وهبة بن ابن عبد الله، وإعرب محمد بن عبد الصمد بن بنان، وأحمد بن محمد بن هارون، ومحمد ابن أحمد الداجونى، ويوسف بن يعقوب فيما ذكره الهذلى فيهما والله ومحمد ابن أحمد الداجونى، ويوسف بن يعقوب فيما ذكره الهذلى فيهما والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

مات في رمضان سنة ٢٩٤– مائتين وأربع وتسعين .

طريق ابن المحباب عن البزى هو : الحسن بن الحباب بن مخلد المدقاق أبو على البغدادى شيخ متصدد مشهور ثقة ضابط من كبار الحذاق ، روى القراءة عرضاً وسماعاً عن البزى ، وهو الذى روى التهليل عنه وبه قرأ الدانى على شيخه

فارس من طريقه، وقرأ أيضاً على محمد بن غالب الأنماطي، وبـشر بن بلال، وي عنه القراءة ابن مـجاهد، وابن الأنباري، وأحمد بن عبد الرحمن بن الفضل الولى، وأحمد بن صالح بن عمر، وأحمد بن سلم الـختلى، وأحمد بن عبيد الله، وعبد الـرحمن بن عمر بن على ، وعبد الواحد بن عمر بـن أبي هاشم، وأبو بكر النقاش، وعمر بن محمد بن بـنان، وأبو الحسن بن شنبوذ، ومحمد بن محمد بن فيروز الكـرجى فيما أسند الأهوازى وفيه نظر كبيـر ، وعلى ابن محمد ابن بشران، وابـن سيف، ولا تصح قراءة الشذائي عليه بل على من قـرأ عليه، توفى سنة ١ -٣٠ إحدى وثلاثمائة ببغداد .

(قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة أبو عمر المخزومي مولاهم المكي الملقب بقنبل شيخ القراء بالحجاز، ولـد سنة ١٩٥ - مائة وخمس وتسعين، وأخذ القراءة عرضاً عن أحمد بن محمد بن عون النيال، وهو الذي خلفه في القيام بها بمكة، وروى القراءة عن البزى، روى القراءة عنه عرضاً أبو ربيعة محمد بن إسحاق هو أجل أصحاب، ومحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن الصباح، وإسحاق بن أحمد الخزاعي سمع منه الحروف، ومحمد بن حمدون، والعباس بن الفضل صهر الأمير، وأحمد بن محمد بن هارون بن بقرة، وأحمد بن موسى بن مجاهد، ومحمد بن أحمد بن شنبوذ، ومحمد بن موسى الزينبي، وعبد الله بن أحمد البلخي، وأحمد بن الصقر بن ثوبان، وأحمد بن محمد اليقطيني، وعلى بن الحسين بن الرقى، وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي سمع منه الحروف ولم يعرض عليه، ومحمد بن عيسي الجصاص، وعبد الله بن عمر بن شوذب، وأبو بكر محمد بن حامد العطار، وعبد الله بن ثوبان، وجعفر بن محمد السرنديبي، وعبد الله بن حمدون كذا سماه الهذلي، ولعله محمد، وعبد الله بن جبير فيما ذكره الهذلي وهو من أقرانه، ومحمد بن عمرو بن عون، ونظيف بن عبد الله الكسروى في قول جماعة، وقيل بل قرأ على اليقطيني عنه، واختلف في سبب تلقبه قنبلا، فقيل اسمه، وقيل لأنه من بيت بمكة يقال لهم القنابلة، وقيل لاستعماله دواء يقال له قنبيل معروف عند

الصيادلة لداء كان به فلما أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفا، وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالحجاز، ورحل الناس إليه من الأقطار. قال أبو عبد الله القصاع، وكان على الشرطة بمكة لأنه كان لا يليها إلاّ رجل من أهل الفضل والخير والصلاح ليكون لما يأتيه من الحدود والأحكام على صواب فولُّوها لقنبل لعلمه وفضله عندهم، وقال الذهبي إن ذلك كان وفي وسط عمره فحمدت سيرته ثم إنه طعن في السن وشاخ وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، وقيل بعشر سنين، مات سنة ٢٩١-مائتين وإحدى وتسعين عن ست وتسعين سنة .

هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم .

طريق أبى بكر بن مجاهد عن قنبل: هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ الصنعة، وأول من سبع السبعة، ولد سنة ٢٤٥- مائتين وخمس وأربعين، بسوق العطش ببغداد، قرأ على عبد الرحمن بن عبدوس عشرين ختمة، وعلى قنبل المكي، وعبد الله بن كشير المؤدب صاحب أبى أيوب الخياط صاحب اليزيدي، وروى الحروف سماعًا عن إسحاق بن أحمد الخزاعي، ومحمد بن عبد الرحيم الأصفهاني، ومحمد بن إسلحاق أبي ربيعة، ومحمد بن يلحيي الكسائي الصغير، وأحمد ابن يحيى بن ثعلب، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وأحمد بن فرح، ومحمد بن الفرج الحراني، ومحمد بن فرج العساني، وإدريس بن عبد الكريم، ومحمد بن الجهم، ومضر بن محمد، والحسن بن العباس بن أبي مهران، والمفضل بن محمد الجندي، وأحمد بن زهير، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن أبى داود، وإسماعيل بن إسحاق القاضى، وأحمد بن محمد بن صدقة، والحسن بن على بن حماد بن مهران، ومحمد بن عيسى الهاشمي ووهب بن عبد الله، ومحمد بن عيسى بن حيان ، وأحمد بن سهل ، والحسن بـن الحباب، ومحمد بن حمدون، ومحمد بن أحمد بن واصل، وأحمد بن على الخزاز، وأحمد بن يوسف التغلبي، والحسن بن على الأشناني، ومحمد بن جرير الطبري دلسه فقال فيه محمد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى المروزي، ومحمد بن حماد بن ماهان،

وعلى بن موسى، ومدين بن شعيب، والحسن بن سعيد الموصلي، وعبد الله بن أحمد بن سوادة، وإبراهيم بن على العمري، والحسين بن بـشر الصوفي، وعبد الله بن محمل بن شاكر ، وإبراهيم بن أحمد الوكيعي ، ويحيى بن أحمد المزوق، وإسماعيل بن عبد الله الفارس، وأحمد بن محمد بن بكر، وأحمد بن الصقر بن ثوبان، وعبد الرحمن بن مسحمد أبي سعيد الحارثي، والعارث بن محمد بن أسامة، قرأ عليه وروى عنه الحروف إبراهيم بن أحمد الحطاب، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد وأحمد بن ابراهيم بن عبدالله الجلاء وأحمد ابن بدهن، وأحمد ابن جعفر الخلال، وأحمد بن صالح بن عمر، وأحمد بن محمد بن بـشر الشارب، وأحمد بن عبـد الرحمن بن الفضل الـولى وشاركه في بعض شيوخه، وأحمد بن نصر الشذائع، وأحمد بن موسى بن عبد الرحمن، وبكار بن أحمد، وإسماعيل بن القاسم الصالحي، والحسن ابن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، والحسن بن محمد الكاتب، وهوالحسن بن عبد الله بن محمد، والحسن بن سعيد المطوعي، والحسين بن خالويه النحوي، والحسين بن عثمان المجاهدي، والحسين بن محمد ابن حبس الدينوري، وزاهر بن أحمد السّرخسي، وزيد بن على، وصالح بن إدريس، وصالح بن محمد بن المبارك، وطلحة بن محمد بن جعفر الشاهد، وعبد الرحمن بن محمد بن خيران، والسلام بن بكار، وعبد الله بن الحسين أبو أحمد السامري، وعبد الله بن اليسع الأنطاكي، وعبد الرحمن بن المظفر، وعبد الملك ابن عصام، وعبد الله بن على، وعبد الملك بن الحسن البزار، وعبد السغفار بن عبيد الله، وعبد العزيز بن الحسن، وعبد الواحد بن أبي هاشم وشاركه في بعض شيوخه، وعبد الله بن يعقوب، وعبيد الله بن أحمد المعروف بابن البواب، وعبيد الله بن إبراهيم مقرى أبى قرة، وعقيل بن المصرى، وعلى بن أحمد الطرسوسي، وعلى بن إسحاق بن يزيد الحلبي، وعلى بن بشران، وعلى بن سعيد القزاز، وعلى بن عبد الله الجلاء، وعلى بن الحسن الجصاص، وعلى بن محمد بن إسحاق المعدل، وعلى ابن عثمان بن حبشان، وعمر بن إبراهيم الكتاني، ومحمد ابن أحمد بن إبراهيم الشنبودي، ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى ، ومحمد بن أحمد بن

على بن الحسين الكاتب، ومحمد بن الحسن بن محمد بن مرة النقاش، ومحمد بن الجلندا، ومحمد بن غريب، ومحمد بن عبد الله بن أشته، ومحمد بن عبد الله بن محمد أبو عمر، ومحمد بن نهار الحرتكى، ومنصور بن محمد بن منصور القزاز، ونصر بن يوسف، وأبو بكر الجلاء وهو أحمد بن إبراهيم المتقدم، وأبو الحسن على بن بشران، وأبو عبد الله الفارسي، وعبد الرحمن بن محمد بن غيران، وأبو محمد البصرى، وأبو الفضل بن أبى غسان، وبعد صيته واشتهر أمره وفاق نظراءه مع الدين والحفظ والخير، ولا أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تلاميذ منه، ولا بلغنا ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه، حكى ابن الأخرم أنه وصل إلى بغداد فرآى في حلقة ابن مجاهد نحواً من ثلاثمائة مصدر، وقال على بن عمر المقرى كان ابن مجاهد له في حلقته 3 أربعة وشمانون خليفة يأخذون على الناس، توفى يوم الأربعاء وقت الظهر في ٢٠ من شعبان سنة خليفة يأخذون على الله تعالى .

طريق ابن شنبوذ عن قنبل: هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ، ويقال ابن الصلت ابن أيوب بن شنبوذ الإمام أبو الحسن البغدادى شيخ الإقراء بالعراق أستاذ كبير أحد من جال فى البلاد فى طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم، أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم الحربي، وأحمد بن إبراهيم وراق خلف، وأحمد بن بشار الأنبارى، وأحمد بن عبدالله بن هلال، وأحمد بن نصر بن شاكر، وأحمد بن محمد الرشديني، وأحمد بن محمد بن يزيد العنزى، وإبراهيم بن أحمد بن نبوح، وأحمد بن فرح، وأحمد بن أبي حماد، وإسحاق الخزاعي، وإسحاق بن مخلد، وإدريس الحداد، وإسماعيل بن عبد الله النحاس بمصرفيما ذكر أبو الكرم الشهرزورى وهو غلط وإنما قرأ على أحمد بن عبد الله بن هلال عن النحاس، وبكر بن سهل الدمياطي، قبل لم يقرأ عليه وليس بصحيح وجعفر بن محمد الوزان، والحسن بن العباس الرزاى، والحسن بن العباس، والحسن بن على بن أبي المغيرة القطان، والزبير بن محمد العمرى، وسالم بن هارون أبي سليمان الليثي ، وسعيد بن عمران بن موسى ، والعباس بن الفضل الرازى، وعبد الرحمن بن زروان، وعبد الله بن أحمد بن سليمان النفر بن العباس الرزاى، وعبد الرحمن بن زروان، وعبد الله بن أحمد بن سليمان النائي ، وسعيد بن عمران بن موسى ، والعباس بن الفضل الرازى ، وعبد الرحمن بن زروان، وعبد الله بن أحمد بن سليمان بن الفضل الرازى ، وعبد الرحمن بن زروان، وعبد الله بن أحمد بن سليمان بن الفضل الرازى ، وعبد الرحمن بن زروان، وعبد الله بن أحمد بن سليمان

الأصبهاني، وعبد الله ابن سليمان بن محمد الرقى، وعبد الله بن بكار، وعبدالله ابن أحمد بن حبيب، وعلى بن عبد الله بن هارون بحمص، والفضل بن مخلد أخى إسحاق، والقاسم بن عبد الوارث، والقاسم بن أحمد الخياط، وقنبل، ومحمد بن سنان ومحمد بن شاذان، ومحمد بن على بن الحجاج، ومحمد بن عيسى، ونصر بن أحمد، ومحمد بن أحمد بن واصل، ومحمد بن إسحاق المخفى، ومحمد بن إسحاق المراوحي، ومحمد بن يحيى الكسائي، والمفضل بن مخلد، ومحمد بن يعقوب المغزال، موسى بن جمهور، وهارون بن موسى الأخفش بدمشق، ويونس بن على بن محمد بن اليزيدي، ومحمد بن غالب صاحب شـجاع كذا ذكر عـنه أبو الفرج الـشنبوذي وهـو وهم . قال الحـافظ أبو العلاء والمشهور عن ابن شنبوذ أنه قرأ على إسحاق والفضل بن مخلد، وعلى موسى بن جمهور وقرءوا على بن غالب ، قرأ عليه أحمد بن نصر الشذائي، وأبو الحسيس أحمد بن عبد الله الجبي، وأحمد بن عبد المجيد، وإدريس بن على المؤدب، وأبو الحسن أحمد بن الحسن الملطى، وعلى بن الحسين بن عثمان الغضائري، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر عبد الله بن أحمد القباب، وعبدالله بن الحسين السامري، وعبد الله بن أحمد المطرز، وغزوان بن القاسم، ومحمد بن أحمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي، ومحمد بن أحمد بين يوسف غلامه، ومحمد بن جعفر المغازلي ، وأبو بكر بن مقسم، والحسن بن سعيد البزار شيخ الرهاوي، ومحمد بن محمد بن أحمد الطرازي، وإبراهيم بن أحمد القيرواني، ومحمد بن الجهم، ومحمد بن صالح، ومحمد بن يوسف بن نهار، والمعافى بن زكريا، ونصر بن يوسف الـشذائي وسمع منه إبراهيم بن عبد الرزاق، وعبد الواحد بن عمر، وروى عن محمد بن الجهم عنه، وقد ذكر بعضهم أنه قرأ على محمد بن غالب صاحب شجاع، وأسند ذلك الأهوازي في مفردة أبي عمرو ثم قال هكذا قال لي أبو الفرج (يعني الشنبوذي) والمشهور أنه قرأ على إسحاق والفضل ابني مخلد وعلى موسى بن جمهـور، وقرءوا على بن غـالب حدثني بـذلك الغضائـري والجبي انتـهي وهو الصواب والله أعلم، وقد وهم في اسمه أبو أحمد السامري، فكان يسميه أحمد، وكان قد وقع بينه وبين أبى بكر بن مجاهد على عادة الأقران حتى كان ابن شنبوذ لا يقرىء من يقرأ على ابن مجاهد وكان يقول هذا العطشى (يعنى ابن مجاهد) لم تُغَبَّر قدماه فى هذا العلم، ثم أنه كان يرى جواز القراءة بالشاذ وهو ما خالف رسم المصحف الإمام. قال الذهبى الحافظ من أن الخلاف فى جواز ذلك معروف بين العلماء قديما وحديثا قال وما رأينا أحداً أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبى جعفر ، وإنما أنكر من أنكر القراءة بما ليس بين الدفتين ، والرجل كان ثقة في نفسه صالحاً دينا متبحراً فى هذا الشان لكنه كان يحط على ابن مجاهد ، قلت وقد ذكرنا الكلام على الشاذ وما هو ، وحكم مافيه وأقوال العلماء كل ذلك مستوفى فى كتاب المنجد ، والذى أنكر على ابن شنبوذ حين عقد له المجلس بحضرة الوزير أبى على بن مقلة وبحضور ابن مجاهد وجماعة من العلماء والقضاة وكتب عليه به المحضر واستتيب عنه بعد اعترافه به هو ( س١٢ آ ٩) « فامضوا إلى ذكر الله (س١٥ ٢ ١٨) «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» (س ١٦ آ ٩) »

« كل سفينة صالحة غصبا » (س١٠١ آ ٥) كالصوف المنفوش

( س ١٠ آ ٩٢) « فاليوم ننجيك ببدنك الآية .

(س ۱۱ آ۱) « تبت يدا أبي لهب وقد تب .

(ش ٢٤ آ ١٤) « فلما خرتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين » .

(س٩٢ آ ٣) « والذكر والأنثى (س ٢٥ آ ٧٧ ).

« فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاما » (س٣ آ ١٠٤)

« وينهون عن المنكر ويستعينون الله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحون» (س٨ آ ٧٣) وفساد عريض وذلك في ربيع الآخر سنة ٣٢٣- ثلاثمائة وثلاث وعشرين ، وكان قد أغلظ للوزير في الخطاب وللقاضي ، ولابن مجاهد ونسبهم إلى قلة المعرفة، وأنهم ما سافروا في طلب العلم كما سافر فأمر الوزير بضربه فضرب سبع درر «وهويدعو على الوزير بأن يقطع الله يده، ويشتت شمله ثم

أوقفه على الحروف فأهدر منها ما كان شنيعا، وتوبه عن التلاوة بها غصبا، وقيل إنه جرد من ثيابه، وأقيم بين الهبارين، وضرب نحو العشرة، فتألم وصاح وأذعن بالرجوع، وقيل إنه نفى من بغداد فذهب إلى البصرة، وقد استجيب دعاؤه على الوزير فقطعت يله وخربت دياره، وذاق الذل ولبث في الحبس مدة على شرّحال، قرأت على أحمد بن محمد بن الحسين بسفخ قاسيون عن على بن أحمد بن عبد الواحد عن أبي اليمن الكندي، أنبأ أبو محمد البغدادي قراءة عليه ، قال سمعت جدى الإمام أبا منصور المقرى، يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سرور الخباز يقول: سمعت المعافى أبا الفرج يقول دخلت يوما على ابن شنبوذ، وهو جالس بين يديه خزانة الكتب، فقال لي يا معافى افتح الخزانة ففتحتها وفيه رفوف عليها كتب، وكل رف في فن من العلم فما كسنت آخذ مجلداً وأفتحه إلاّ وابن شنبوذ يهزُّهُ كما يقرأ الفاتحة ، ثم قال يا معافى، والله ما أغلقتها حتى دخلت معى إلى الحمام هذا والسوق للعطشي هذا فضل عظيم، وبه إلى أبي محمد البغدادي قال: قال أبو الحسن على بن محمد بن سوف بن يعقوب بن على العلاّف المقرىء البغدادي، سألت أبا طاهر بن أبي هاشم أي الرجلين أفضل، أبو بكر بن مجاهد، أو أبو الحسن بن شنبوذ قال : فقال لى أبو طاهر، أبو بكر بن مجاهد عقله فوق علمه، وأبو الحسن (١) علمه فوق عقله، قال لم يزدني على هذا ، قال وفضل الرجلين فضل عام ، والله يرضى عنهما ، وينفعنا بالرواية عنهما، وقال الحافظ أبو عمرو: تحمل الناس الرواية عنه، والعرض عليه لموضعه من العلم، ومكانه من الضبط، توفي ابن شنبوذ في صفر سنة ٣٢٨- ثلاثمائة وثمان وعشرين ، وفيها مات ابن مقلة أيضاً ، وقال سبط الخياط! يوم السبت، لليلة خلت من صفر سنة ٣٢٧- ثلاث مائة وسبع وعشرين ، ووهم أبو أحمد السامري في قول الذي حكاه عنه الداني أنه توفي أول سنة ٢٥-خمس وعشرين والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

( أبو عمرو بن العلاء : هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو

بن تميم بن مر بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان الإمام السيد أبو عمرو التميمى المازنى البصرى أحد القراء السبعة، قال الحافظ أبو العلاء الهمذانى هذا الصحيح الذى عليه الحذاق من النساب ، وقد قيل إنه بنى العنبر وقيل من بنى حنيفية وحكى القاضى أسد اليزيدى أنه قيل إنه من فارس من موضع يقال له كاز ورون قلت : هى بلدة معروفة من فاس وقد اختلف فى اسمه على أكثر.

من عشرين قولاً لاريب أن بعضها تصحيف من بعض و أكثر الناس من الحفاظ وغيرهم على أنه زبان كما ذكرنا ، وقال الذهمي والذي لا أشك فيه أنه زبان بالزاي، وقد أغرب من الباذش في حكايته ربان بالراء الموحدة، وأغرب من ذلك ما حكاه أبو العلاء عن بعضهم ريان بالراء وآخر الحروف قال وهو تصحيف ، ولد سنة ٦٨- ثمان وستين، وقيل سنة ٧٠- سبعين، وقيل سنة ٦٥- خمس وستين، وقيل سنة ٥٥- خمس وخمسين، وتوجه مع أبيه لما هرب من الحجاج فقرأ بمكة والمدينة، وقرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على جماعة كثيرة فليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه سمع أنس بن مالك وغيره وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصرى، وحميد بن قيس الأعرج، وأبي العالية رفيع بن مهران الرياحي على الصحيح، وسعيد بن جبير، وشيبة بن نصاح، وعاصم بن أبي النجود، وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، وعبد الله بن كثير المكي، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة بن خالد المخزومي، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبر، ومحمد بن عبد الرحمن بن محيصن، ونصر بن عاصم، والوليد بن يسار، ويقال بشار الخزاعي، وأبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، ويزيد بن رومان، ويحيي بن يعمر، روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً أحمد بن محمد بن عبد الله الليثي المعروف بختن ليث وأحمد بن موسى اللؤلؤي، وإسحاق بن يوسف بن يعقوب الأنباري المعروف بـالأزرق ، وحسين بن على الجعفي ، وخــارجة بن مصعب، وخالد بن جبلة اليشكري، وداود بن يزيد الأودى، وأبو زيد سمعيد بن أوس، وسلام بن سليمان الطويل، وسهل بن يـوسف، وشجاع بن أبي نصر الـبلخي،

والعباس بن الفضل، وعبد الرحيم ببن موسى، وعبد الله بن داود الخريبى، وعبدالله بن المبارك، وعبد الملك بن قريب الأصمعى، وعبد الوارث بن سعيد، وعبد الوهاب ابن عطاءئ الخفاف، وعبد الله بن معاذ، وعبيد بن عقيل، وعدى بن المفضل بن عامر الأزدى، وعلى بن نصر المجهضمى، وعصمة بن عروة الفقيمى، (۱) وعيسى بن عمر الهدانى، ومحبوب بن الحسن، ومحمد بن الحسن أبو جعفر الرواسى فيما ذكر الأهوازى فى مفردته، ومسعود بن صالح، ومعاذ بن مسلم النحوى، ومعاذ بن معاذ ونعيم بن ميسرة، ونعيم بن يحيى السعيدى، وهاون بن موسى الأعور، ويحيى بن المبارك الميزيدى، ويعلى بن عبيد، ويونس بن حبيب، وروى عنه الحروف محمد بن الحسن بن أبى سارة، وسيبويه، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد، قال الأصمعى:

قال لى أبو عمرو لو تهيأ لى أن أفرغ مافى صدرى فى صدرك لفعلت لقد حفظت فى علم القرآن أشياء لو كتبت ما قدر الأعمش على حملها، ولولا أن ليس لى أن أقرأ إلا بما قرىء لقرأت كذا وكذا كذا وكذا ، وذكر حروفاً ، وقال أبو عبيدة كل دفاتر أبى عمرو مل عبيت إلى السقف شم تنسك فأحريقها وتفرد للعباة وجعل على نفسه أن يختم فى كل ثلاث ، وقال أيضاً حدّثنا أبو عمرو وقال أخافنا الحجاج فهرب أبى نحو اليمن وهربت معه فبينا نحن نسير إذا أعرابى ينشد على بعيرة له .

لا تضيقن بالأمور فقد تفرج غماؤها بغير احتيال رب ما تكره النفوس من الأمر لها فرجة كفرج العقال فقال أبى ما الخبر فقال مات الحجاج فكنت بقوله فرجه أسر منى بقوله مات الحجاج والفرجه من الهم وبالفم من الحائط، وقال الأصمعى سمعت أبا عمرو يقول ما رأيت أحداً قبلى أعلم منى ، وقال الأصمعى أنا لم أر بعد أبى عمرو أعلم منه ، وكان إذا دخل شهر رمضان لم يتم فيه بيت شعر وسمعته يقول : أشهد أن الله يضل ويهدى ولله مع هذه الحجة على عباده، أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال ......

حدثنا عبدالوارث قال حججت سنة من السنين مع أبي عمرو بن العلاء، وكان

<sup>(</sup>١) التميمي

رفيقى فممرنا ببعض المنازل فقال قم بنا فمشيت معه فأقعدنى عند ميل وقال لى لا تبرح حتى أجيك، وكان منزل قفر لاماء فيه فياحتبس على ساعة فاغتمت فقمت أقفيه الأثر فإذا هو في مكان لا ماء فيه فإذا فرذا عين وهو يتوضأ للصلاة فنظر إلى فقال يا عبدالوارث أكتم على ولا تحدّث بما رأيت أحداً فقلت نعم يا سيد القراءة قال عبد الوارث فوالله ما حدثت به أحداً حتى مات، وروينا عن الأخفش، قال مر الحسن بأبي عمرو وحلقته متوافرة والناس عكوف فقال من هذا فقالوا أبو عمرو فقال لاإله لا الله كادت العلماء أن تكون أرباباً «كل عز لم يؤكد (۱) بعلم فإلى ذل يؤول، وروينا عن سفيان بن عيينة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه فإلى ذل يؤول، وروينا عن سفيان بن عيينة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله قد اختلفت على القراءات فبقراءة من تأمرني أن أقرأ فقال اقرأ بقراءة أبي عمرو بن العلاء، وعن أبي عبيد القاسم بن سلام فعرضت عليه أشياء من قراءة أبي عمرو فما ردَّ على إلا حرفين أحدهما (س ٢ آ قرا) « وأرنا منا سكنا بسكون الراء، والأخر (س ٢ آ ١٠٦)

« ما ننسخ من آية أو ننساها قال ابن مجاهد وحدّ ونا عن وهب بن جرير قال . قال لى شعبة تمسك بقراءة أبى عمرو فإنها ستصير للناس إسنادا، وقال أيضاً حدّ ثنى محمد بن عيسى بن حيان حدثنا نصر بن على قال : قال لى أبى قال شعبة انظر ما يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه فأنه سيصير للناس اسناداً ، قال نصر قلت لأبي كيف تقرأ قال على قراءة أبى عمرو، وقلت للأصمعى كيف تقرأ قال على قراءة أبى عمرو، قلت وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله - فالقراءة التى عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هى قراءة أبى عمرو فلا تكاد تجد أحداً يلقن القرآن إلا على حرفه خاصة فى الفرش ، وقد يخطئون فى الأصول ، ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود الخمسمائة فتركوا ذلك لأن شخصاً قدم من أهل العراق، وكان يلقن الناس بالجامع الأموى على قراءة أبى عمرو فاجتمع عليه خلق واشتهرت هذه القراءة عنه وأقام سنين كذا بلغنى ، وإلا فما أعلم السبب فى إعراض أهل الشام عن قراءة ابن عامر، وأخذهم بقراءة «أبـى

<sup>(</sup>۱) يوطد

عمرو، وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة، قال عبدالوارث ولد أبو عمرو بمكة ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة قلت: قال غير واحد مات سنة ١٥٤، مادة وأربع وخمسين، وقيل سنة ٥٥، سبع وخمسين، وقيل سنة ١٥٨، سبع وخمسين، وقيل سنة ١٤٨، مائة وثمان وأربعين، قال أبو عمرو الأسدى لما أتى نعى أبى عمرو أتيت أولاده فعزيتهم عنه فإنى لعندهم إذ أقبل يونس بن حبيب فقال نعزيكم وأنفسنا بمن لا نرى « شبها له آخر الزمان والله لو قسم على أبى عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً والله لورآه رسول الله على الله على على مائة إنسان لكانوا كلهم علماء زهاداً والله لورآه رسول الله على عليه .

هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

(اليزيدى : هو يحيى بن المبارك بن المغيرة الإمام أبو محمد العدوى البصرى المعروف باليزيدى ، نحوى مقرىء ثقة علاَّمة كبير ، نزل بغداد وعرف باليزيدى لصحبته يزيد بن مصور الحميرى خال المهدى ، فكان يؤدب ولده أخذ القراءة عرضاً عن أبى عمرو ، وهو الذي خلفه بالقيام بها ، وأخذ أيضاً عن حمزة ، روى القراءة عنه أولاده ، محمد وعبد الله ، وإبراهيم وإسماعيل واسحاق وابن ابنه أحمد بن محمد، وأبو عمر الدورى.

وأبو شعيب السوسى، وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل وعامر بن عمر الموصلى وأبو خلاد سليمان بن خلاد، ومحمد بن سعدان، وأحمد بن جبير، ومحمد بن شجاع، وأبو أيوب سليمان بن الحكم الخياط، وأحمد بن واصل، ومحمد بن عمر الرومى، والجصاص بن أشعث البغدادى، وجفعر بن حمدان غلام سجاده وأبو حمزة الواعظ، بن الأشعث، وأبو الحارث الليث بن خالد، وعبيد الله بن عبدالله الضرير، ونصر بن يوسف المنحوي، روى عنه الحروف أبو عبيد القاسم بن سلام وسمع عبد الملك بن جريج، وأخذ عن الخليل بن أحمد، وله اختيار خالف فيه أبا عمرو في حروف يسيرة، قرأت به من كتاب المنهج والمستنير وغيرهما، وهي عشرة، إشباع باب «بارئكم، ويأمركم، وحذف الهاء وصلا من « يتسنّه» (س٢٥ م ٢٥٠) و «فبهداهم اقتده» (س ٢٥ م)

وإشبياع صلَّة هاء الكناية من « يؤده (س ٤ آ ٧٥) «ونوله» (س٤ آ ١١٥) و «نصله» (س ٤ آ ١١٥) و « نؤته» (س ٤٢ آ ٢٠) ونسصب «معذرة» في الأعراف (س۷ آ ۱٦٤) ونون « عــزير » (س۹ آ ۳۰) في الــتوبة وفــي طه (س۲ آ ۱۰۲) «ينفخ» بالياء مضمومة وفي الواقعة (س٥٦ آ٣) «خافضة رافعة» بنصبهما وفي الحديد (س ٥٧ آ ٢٣) «بماءاتكم» بالمد، قال ابن المنادي أكثرت السؤال عن اليزيدي ، ومحله من الصدق ومنزلته من الشقة من شيوخنا بعضهم أهل عربية ، وبعضهم أهل قرآن وحديث فقالوا ثقة صدوق لا يدفع عن سماع ولا يرغب عنه في شيء غير ما يتوهم عليه في الميل إلى المعتزلة ، قرأت على محمد بن أحمد المقرى عن الوجيهية بنت الصعيدى أنبأنا ابن وثيق عن ابن زرقون عن الخولاني عن أبي عمرو الحافظ أن خلف بن إبراهيم ثنا محمد بن عبد الله ثنا المعدل -(يعنى محمد بن يعقوب) أخبرني عبيد الله بن محمد عن أخيه عن يحيى بن المبارك قال كان أبي (يعني المبارك) صديقاً لأبي عمرو بن العلاء ، فخرج إلى مكة فذهب أبو عمرو يشيّعه قال يحيى وكنت معه فأوصى أبي أبا عمرو بي في وقت ما ودعه ثم مضى فلم يرنى أبو عمرو حتى قدم أبي ذهب أبو عمر يستقبله ، ووافقنى عند أبى فقال يا أبا عمر كيف رضاك عن يحيى ، فقال ما رأيت منذ فارقتك إلى هذا الوقت فحلف بي أن لا أدخل البيت حتى أقرأ على أبي عمرو القرآن كلمه قائماً على رجلي فقعد أبو عمرو وقمت أقرأ عليه فلم أجلس حتى ختمت القرآن على أبي عمرو ، وقال أحسبه قال كانت اليمين بالطلاق ، وقال ابن مجاهد وإنما عولنا على اليزيدي ، وإن كان سائر أصحاب أبي عمرو أجل منه لأجل أنه انتصب للرواية عنه وتجرّد لها ولم يشتغل بغيرها ، وهو أضبطهم، وقال الحافظ الذهبي كان ثقة علامة فصيحا مفوها بارعاً في اللغات والآداب، أخذ عن الخليل وغيره حتى قيل إنه أملا عشرة آلاف ورقة عن أبي عمرو خاصة، وله عدة تصانيف منها كتاب النوادر، كتاب المقصور، كتاب المشكل، كتاب نوادر اللغة، كتاب في النحو مختصر، قلت له نظم حسن فمنه: أنا المذنب الخطاء والعفو واسع وإن لم يكن ذنب لما عرف العفو سكرت فأبدت منى الكأس بعض ما كرهت وما إن يستوى الـسكر والصحو توفي سنة ٢٠٢ ، مائتيـن واثنين بمرو وله ٧٤، أربع وسبعون سنة وقيل بل جاوز التسعين وقارب المائة .

( أبو عمر الدوري : هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن أصبهان بن عدى ابن صهبان ، ويقال صهيب أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي المنحوي الدوري الضرير نزيل سامرا إمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه ثقة ثبت كبير ضابط أول من جمع القراءات ونسبته إلى الدور موضع ببغداد ، ومحله بالجانب الشرقي، قال الأهوازي: رحل الدوري في طلب القراءات وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئاً كثيراً قرأ على اسماعيل بن جعفر عن نافع وقرأ أيضاً عليه وعلى أخيه يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر ، وسليم عن حمزة، ومحمد بن سعمدان عن حمزة وعلى الكسائي لنفسه، ولأبي بكر عن عاصم وحمزة بن القاسم عن أصحابه ، ويحيى بن المبارك اليزيدي، وشجاع بن أبي نصر البلخي وقول الهذلي أنه قرأ على أبي بكر نفسه وهم بل على الكسائي عنه، قرأ عليه وروى القراءة عنه أحمد بن حرب شيخ المطوعيي، وأحمد بن فرج بالجيم إن صح أنه شيخ النقاش، وأحمد بن فرح بالحاء المهملة أبو جعفر المفسر المشهور، وأحمد بن محمد بن حماد بن ماهان فيما ذكره أبو على الرهاوي، وأحمد بن يزيد الحلواني، وأحمد بن مسعود السراج، وإسحاق بن إبراهيم العسكري، وإسماعيل بن أحمد، وإسماعيل بن يونس بن ياسين، وبكر ابن أحمد السراويل، وجعفر بن عبد الله بن الصباح، وجعفر بن محمد بن أسد، وجعفر ابن محمد بن عبد الله الفارض، وجعفر بن محمد الرافقي، وجعفر بن محمد بن المهيشم، والحسن بن على بن بشار بن العلاف، والحسن بن الحسين الصواف، والحسن بن عبد الوهاب، والحسن الحداد، والخضر بن الهيشم الطوسى، وسعيد بن عبد الرحيم أبو عثمان الضرير، وصالح بن يعقوب، وعباس ابن محمد، وعبد الرحمن بن عبدوس، وعبد الله بن أحمد الفسطاطي، وعبدالله ابن أحمد البلخي، وعبد الله بن أحمد بن حبيب النحوي، وعبد الله بن بكار، وعثمان بن خرزاذ، وعلى بن سليم الدوري، وعلى بن محمد بن فارس بن عبديل، وعلى ابن الحسين الفارسي، وعمر بن أحمد بن نصر الكاغذي، وعمر بن محمد بن برزة الأصبهاني، وعمر بن محمد الكاغذي، والقاسم بن زكريا المطرز، والقاسم بن عبد الوارث، والقاسم بن محمد بن سنان فيما ذكره

الرهاوى، ومحمد ابنه نفسه ، ومحمد بن أحمد البرمكى، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أبى واصل، ومحمد بن حمدون القطيعى ، ومحمد ابن فرج الغساني، ومحمد بن محمد بن النفاخ أبو الحسن الباهلى، ومحمد بن هارون المنقى، ونوح بن منصور، وهارون بن على المزوّق، ومحمد بن عبيد الرزاى، وأبو عبد الله المحداد، قال أبو داود ورأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبى عمرو الدورى، وقال أحمد بن فرح المفسر سألت الدورى ما تقول في القرآن . قال كلام الله غير مخلوق ، توفى في شوّال سنة ٢٤٦ – مائتين وست وأربعين . قال الذهبى وغلط من قال سنة ٤٨ – ثمان وأربعين هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم .

طريق أبى الزعراء عن أبى عمر الدورى هو: عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء البغدادى ، ثقة ضابط محرر، أخذ القراءة عرضاً عن أبى عمر الدورى بعدة روايات وأكثر عنه. قال أبو عمرو الحافظ، وهو من أكبر أصحابه وأجلهم وأضبطهم وأوثقهم، روى عنه القراءات عرضاً أبو بكر بن مجاهد وعليه اعتماده في العرض، وعلى بن الحسين الرقى، وعمر بن علان، وإبراهيم بن موسى الدينورى، وعلى بن النضر، ومحمد بن المعلى الشونيزى، ومحمد بن يعقوب المعدل، والعجب أن الهذلى ذكر أن النقاش قرأ عليه فأسقط بينهما رجلا، قال ابن مجاهد:

قرأت عليه لنافع نـحواً من عشرين ختمة، وقرأت عليه للـكسائي ولأبي عمرو وحمزة، مات سنة بضع وثمانين ومائتين قاله أبو عبد الله الحافظ.

طريق ابن فرح المفسر عن أبى عمر الدورى هو: أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادى المفسر ثقة كبير، قرأ على الدورى بجميع ما عنده من القراءات، وعلى عبد الرحمن بن واقد، وقرأ أيضاً على البزى، وعمر بن شعبة، قرأ عليه أحمد بن مسلم الختلى، وأحمد بن عبد الرحمن الدقاق الولى، وزيد بن على بن أبى هلال، وأبو بكر بن مقسم، وابن مجاهد، وأبو الحسن ابن شنبوذ، وعلى بن الفضل بن أحمد البزورى، والحسن بن على الدقاق، وإبراهيم بن

أحمد البزروري، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، وعلى بن سعيد القزاز، وهبة الله بن جعفر، وأحمد بن محمد بن هارون السوراق وعمر بن علان ، وسلامة بن على، عبد الله بن محرز، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر النقاش، وكذا ذكره الذهبي وهو الذي في كتب القراءات، وقيل إن الذي قرأ عليه النقاش هو الذي قبله، وليس بهذا كماذكره أبو عمرو الداني الحافظ، وذكر الأهوازي أن شيخه على بن الحسين الغضايري قرأ عليه وذلك بعيد جداً والله أعلم، توفي سنة شيخه على بن الحسين الغضايري قرأ عليه وذلك بعيد جداً والله أعلم، توفي سنة ٣٠٣ - ثلاثمائة وثلاث في ذي الحجة وقد قارب التسعين، وقيل سنة ١٠٣٠ احدى وثلاثمائة وقال أسعد اليزدي سنة أربع بالكوفة .

(أبو شعيب السوسى: هو صالح بن زياد بن عبد الله بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحارود بن مسرح الرستبى أبو شعيب السوسى الرقى مقرىء ضابط محرر ثقة، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبى محمد البزى، وهو من أجل أصحابه، وذكر الأهوازى أنه قرأ على حفص عن عاصم، وذكر أنه أبو شعيب القواسى فوهم فى ذلك، روى القراءة عنه ابنه أبو المعصوم محمد، وموسي بن جرير النحوي، وأبو الحارث محمد بن أحمد الطرسوسى الرقى، وأحمد بن محمد الرافقى، وأحمد بن حفص المصيصى، ومحمد بن سعيد الحرانى، وعلى بن محمد السعدى، وأحمد بن يحيى الشمساطى، وعلى بن أحمد بن محمد الثغرى، ومحمد بن إسماعيل القرشى، وعلى بن أحمد بن إسماعيل القرشى، وعلى بن الحسين الرقى، ومحمود بن بن يعقوب، وعلى بن رعق، وإسماعيل بن يعقوب، وعلى بن موسى بن جمهور، وأبو الحسن بن زرعة، وإسماعيل بن يعقوب، وعلى بن موسى بن ين ينغ، وأحمد بن شعيب النسائى الحافظ، وجعفر بن سليمان المشحلائي، وأبو عثمان (بياض) النحوى، والحسين بن على الخياط، مات أول سنة ٢٦١، مائتين وإحدى وستين، وقد قارب السبعين.

طريق أبى جعفر الطبرى عن السوسى هو: محمد بن جرير بن يزيد الإمام أبو جعفر الطبرى الآملى البغدادى أحد الأعلام، وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف، ولد بآمل طبرستان سنة ٢٢٤- مائتين وأربع وعشرين، ورحل لطلب العلم وله عشرون سنة أخذ القراءة عن سليمان بن عبد الرحمن بن حامد بن

جلاد، وعن العباس بن الوليد بن مزيد ببيروت عن الحميد بن بكار، وروى الحروف سماعاً عن العباس بن الوليد، ويونس بن عبد الأعلى، وأبى كريب محمد بن العلاء، وأحمد بن يوسف التغلبي، قال الداني وصنف كتابأ حسناً في القراءات سماه الجامع، قلت: وقد وقع له فيه مواضع منها أنه ذكر في سورة النساء (س٤ آ ٤٩) «ولا يظلمون فتيلا» انظر كيف يعنى الحرف الأول فـ ذكر الخلاف فيه دون الثاني (٧٧١) فصير بذلك المتفق عليه مختلفاً فيه والمختلف فيه مجمعاً عليه وهذا عـجيب من مشله مع جلالتـه ، روى الحروف عنه محـمد بن أحمد الداجوني، وعبد الواحد بن عمر، وعبد الله بن أحمد الفرغاني، قال الداني وقد روى عنه ابسن مجاهد غير أنه دلَس اسمه قلت: قال في إسناده قراءة نافع حدَّثنى محمد بن عبد الله قال حدَّثنا يونس عن ورش وسقلاب عن نافع قال صالح بن إدريس محمد بن عبـ الله هذا هو محمـ د بن جرير، وقرأ علـ يه أيضاً محمد بن محمد بن فيروز الكرجي شيخ الأهوازي وقرأ عليه باختياره أحمد بن عبد الله الجبي وسمع الحديث من أحمد بن منيع وهناد وأبي كريب وخلق، وروى عنه أبو شعيب الحراني مع تقدمه والطبراني والجعابي جماعة وتفقه عليه خلق كثير، قال الخطيب كان أحد أئمة العلم يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعانى فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عارفأ بأقوال الصحابة والتابعين عارفأ بأيام الناس وأخبارهم، ولـه كتاب تهذيب الآثار لم أر مثله في معنـاه لكن لم يتمه وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيره واختيار من أقاويل الفقهاء وتفرّد بمسائل حفظت عنه، وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني صاحب ابن جرير أن قوما من تلامذة ابن جرير حسبوا له منهذ بلغ الحلم إلى أن مات، ثم قسموا على تلك المدة أوراق مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة، وقال أبو حامد الأسفراييني إمام الشافعية لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن كثيراً، وقال الداني فيه بديهة وقد جرى ذكره محمد بن جرير إمام أهل زمانه وكل جاهل علم في المحانه وكستبه قد أبانت عن علمه وبيانه عضفا المهمين عضنه وزاد في إحسانه

توفى سنة ٣١٠ - ثلاثمائة وعشر قال أحمد بن الفضل الدينورى وورى فى قبره يوم الأحد وقت الظهر لسبع بقين من شوال رحمه الله .

طريق ابن جمهور عن السوسى: هو: موسى بن جمهور بن زريق أبو عيسى البغدادى ثم التنيسى المقرى مصدر ثقة ، أخذ القراءة عرضاً عن السوسى، وعامر بن عمر الموصلى، وأحمد بن جبير الأنطاكى ، وعمران بن موسى القزاز قال الدانى: وهو كبير من أصحابهم ثقة مشهور، وروى الحروف عن هشام بن عمار، روى القراءة عرضاً ابن شنبوذ ، توفى فيما أحسب فى حدود الثلاثمائة .

ابن عامر : هو عبد الله عامر بن يزيد بن تحيم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله ابن عمران اليحصبي بضم الصاد وكسرها نسبة إلى يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر، وهو هود عليه السلام، وقيل يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة بن الصباح، وفي يحصب الكسر والضم فإذا ثبت الكسر فيه جاز الفتح في النسبة ، فعلى هذا يجوز في اليحصبي والضم فإذا ثبت الكسر فيه جاز الفتح في النسبة ، والأشهر أنه أبو عمران إمام أهل الحركات الثلاث، وقد اختلف في كنيته كثيراً، والأشهر أنه أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة، والذي انتهت إليه مشيخه الإقراء بها ، قال الحافظ أبو عمرو أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداء ، وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان، وقيل عرض على عثمان نفسه، قلت وقد ورد في إسمناده تسعة أقوال أصحها أنه قرأ على المغيرة، الثاني أنه قرأ على أبي الدرداء، وهو غير بعيد فقد أثبته الحافظ أبو عمرو الداني ، الثالث أنه قرأ على فضالة بن عبيد وهو جيد الرابع أنه سمع قراءة عثمان وهو محتمل الخامس أنه قرأ عليه بعض القرآن ، ويمكن السادس أنه قرأ على واثلة بن الأسقع ، ولا يمتنع السابع أنه قرأ على ويمكن السابع أنه قرأ على واثلة بن الأسقع ، ولا يمتنع السابع أنه قرأ على ويمكن السابع أنه قرأ على واثلة بن الأسقع ، ولا يمتنع السابع أنه قرأ على

عثمان جميع القرآن وهو بعيد، ولا يثبت الثامن أنه قرأ على معاوية ، ولا يصح التاسع أنه قرأ على معاذ، وهو واه ، وأما من قال إنه لا يدرى على من قرأ ، فإن ذلك قول ساقط أقل من أن ينتدب للرد عليه، وقد استبعد أبو عبد الله الحافظ قراءته عـلى أبي الدرداء ولا أعلم لاسـتبعاده وجها ، ولاسـيما وقد قطع بــه غير واحد من الأئمة، واعتمده دون غيره الحافظ أبو عمرو الدانسي وناهيك به، وأما طعن ابن جرير فيه فهو مما عد من سقطات ابن جرير حتى قال السخاوى قال لى شيخنا أبو القاسم الشاطبي إياك وطعن الطبري على ابن عامر ، وأما قول أبي طاهر بن أبي هاشم في ذلك فلا يلتفت إليه ، وما نقل عن ابن مجاهد في ذلك فغير صحيح، بل قول ابن مجاهد وعلى قراءته أهل الشام والجزيرة أعظم دليل على قوتها، وكيف يسوغ أن يتصور قراءة لا أصل لها ، ويجمع الناس وأهل العلم من الصدر الأول وإلى آخـر وقت على قبولها وتلاوتـها والصلاة بها وتلقـينها مع شدة مؤاخذتهم في اليسير ، ولازال أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قريب الخمسمائة، وأول من لـقن لأبي عمرو فيما قيل ابن طاوس هذا، وقد كان في زمن عمر بن عبد العزيز الذي ما تسامح لـ في ضربه على عدم رفع يديه في الصلاة ، وقال أبو على الأهوازي كان عبد الله بن عامر إماما عالماً ثقة فيما أتاه حافظاً لما رواه ، متقنا لما وعاه عارفاً فهما قيما فيما جاء به صادقا فيما نقله من أفاضل المسلمين، وخيار التابعين، وأجلَّةُ الراوين لا يتهم في دينه، ولا شـك في يقينه، ولا يـرتاب في أمانته، ولا يـطعن عليه فـي روايته صحيح نقله فصحيح قوله عالياً في قدره مصيباً في أمره مشهوراً في علمه مرجوعاً إلى فهمه لم يتعد فيما ذهب إليه الأثر، ولم يقل قولا يخالف فيه الخبر، ولى القضاء بدمشق بعد بلال بن أبى الدرداء قلت : إنما تولى القضاء بعد أبى إدريس الخولاني، وكان إمام الجامع بدمشق، وهو الذي كان ناظراً على عمارته حتى فرغ قال يحيى بن الحارث، وكان رئيس الجامع لا يرى فيه بدعة إلاّ غيّرها، قال أيوب عن يحيى بن الحارث ولد ابن عامر سنة ٢١- إحدى وعشرين وقال خالد بن يزيد سمعت عبد الله بن عامر اليحصبي يقول ولد سنة ثمان من الهجرة في البلقا بضيعة يقال لها رحاب، وقبض رسول الله ﷺ ولى سنتان، وذلك قبل فتح

دمشق وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولى تسع سنين، قلت وهذا أصح من الذى قبله لثبوته عنه نفسه، وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة منهم معاوية بن أبى سفيان، والنعمان بن بشير، وواثلة بن الأسقع وفضالة بن عبيد، روى القراءة عنيه عرضا يحيى بن الحارث الذمارى، وهو الذى خلفه فى القيام بها، وأخوه عبد الرحمن بن عامر، وربيعة بن يزيد، وجعفر بن ربيعة، وإسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر، وسعد بن عبد العزين، وخلاد بن يزيد بن صبيح عبيد الله بن أبى المهاجر، وسعد بن عبد العزين، وخلاد بن يزيد بن صبيح المرى، ويزيد بن أبى مالك، توفى بدمشق يوم عاشوراء سنة ١١٨ – مائة وثمان عشرة.

( يحيى بن الحارث: هو يحيى بن الحارث بن عمرو بن يحيى بن سليمان بن الحارث أبو عمرو ، ويقال أبو عمر ، ويقال أبو عليم الغساني الذماري ثم الدمشقي، إمام الجامع الأموى، وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر يعد من التابعين، لقى واثلة بن الأسقع وروى عنه وقرأ عليه كما سيأتي ، وذمار قرية من اليمن على مرحلتين من صنعاء أبوه منها، أخل القراءة عرضا عن عبد الله بن عامر، وهو الذي خلقه في القيام بها في الشام، وعلى نافع بن أبي نعيم، وحدث عن واثلة بن الأسقع، ويقال قرأ عليه، وأما الحافظ أبو القاسم بن عساكر- فقال أدرك واثلة، وقرأ عليه ، وروى عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وأبى الأشعث الصنعاني. روى عنه القراءة عرضا سعيد بن عبد العزيز، وهو من أصحاب ابن عامر، وثور بن يزيد، وسويد بن عبد العزيز، وهشام بن الغازي، ويحيى بن حمزة، ومحمد بن شعيب بن سابور، وهبة بن الوليد، وصدقة بن عبد الله، والوليد بن مسلم، وأيوب بن تميم، وعراك بن خالمد، وأيوب بن مدرك، ومدرك بن سعد، وحدَّث عنه الأوزاعي، وصدقة بن خالد، وله اختيار في القراءة خالف فيه ابن عامر رويناه في كـتاب الكامل، سئل عنه أبو حاتم فقال ثقة كان عالماً بالقراءة في دهره بدمشق، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أيوب بن تميم كان يحيى بن الحارث يقف خلْف الأئمة لا يستطيع أن يؤم من الكبر كان يرد عليهم إذا غفلوا قرأت على محمد بن أحمد الأستاذ عن ست الدار الأسكندرية عن إبراهيم ابن محمد عن محمد بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن سعيد حدثنا طاهر بن غلبون حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن أنس حدثنا هشام بن عمار حدثنا سويد بن عمر بن عبد العزيز قال : سألت يحيى بن الحارث عن عدد أى القرآن فأشار إلى بيده ٦٢٢٦ - ستة آلاف ومائتان وستة وعشرون بيده اليسار، مات سنة ١٤٥ مائة وخمس وأربعين وله تسعون سنة، ومن قال سبعون فهو تصحيف .

(هشام: هـو هشام بن عـمار بن نصـير بن ميسـرة أبو الوليـد السلمـي، وقيل الظفري الدمشقي، إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، ولد سنه ١٥٣ ـ مائة وثلاث وخمسين، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم، وعراك ابن خالد، وسويد بن عبد العزيز، والوليد بن مسلم، وصدقه بن خالد، ومدرك ابن أبي أسعد، وعمر بن عبد الواحد، وروى الحروف عن عتبة بن حماد، وعن أبي دحية معلى بن دحية عن نافع، وروى عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينه، والدراوردي، ومسلم بن خالد الـزنجي وخلق، وروي عـن ابن لهيعــة بالإجازة، روي القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام قبل وفاته بنحو أربعين سنة، وأحمد بن يزيد الحلواني، وأحمد بن أنس، وإبراهيم بن دحيم، وإسحاق بن أبي حسان، واسماعيل بن الحويرس، وأبو محمد أحمد بن محمد البيساني وأحمد بن ماموية، ومحمد بن محمد الباغندي، وأحمد بن المعلى، وإبراهيم بن عباد، وأحمد بن محمد بن بكر البكراوي، وموسي بن جمهور، ومحمد بن شرح، وأحمد بن محمد بن البطر، والعباس بن الفضل، وأحمد بن النضر، واسحاق بن داود، وأحمد بن يحيى الجارود، وعبد الله بن محمد الفرهاداني، ومحمد بن محمد اليامي، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وإبراهيم بن يوسف، وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمر، والحسن بن على العمري، وأبو عبد الله بن الخصيب، وهارون بن موسى الأخفش، وعـبد الصمد بن عبد الله بن عبـد الصمد، وجعفر ابن محمد ابن الهيشم فيما ذكره الأهوازي، وفيه نظر بل لا يصح، وروي عنه الوليد بن مسلم، ومحمد بن شعيب وهما من شيوخه والبخاري في صحيحه،

وأبو داود، والنسائي وابن ماجة في سننهم، وحدَّث الترمذي عن رجل عنه، وبقى بن مخلد، وجعفر الفريابي، وأبو زرعة الدمشقي وخلق، قال يحيى بن معين ثقة، وقال النسائي لا بأس به، وقــال الدراقطني صدوق كبير المحل، وكان فصيحا علامة واسع الرواية، قال عبدان الأهوازي سمعته يقول ما أعدت خطبة منذ عشرين سنة، وقال محمد بن حريم سمعته يقول في خطبته قولوا الحق يريكم الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق، وقال أبو على أحمد بن محمد الأصبهاني المقريء لما توفي أيوب بن تميم رجعت الإمامة في القراءة إلى رجلين ابن ذكوان، وهشام، قال وكان هشام مشهوراً بالنقل والفصاحة والعلم، والرواية والدراية رزق كسبر السن وصحة العقل والرأي فارتحل الناس إليه فسي القراءات والحديث، وقال أبو زرعة من فاته هشام بن عمار يحتاجه أن ينزل في عشرة آلاف حديث، وقال أحمد بن أبي الحواري إذا حدثت في بلد فيها مثل أبي الوليد هشام بن عمار فيجب للحيتي أن تحلق، أخبرني أحمد بن إبراهيم المنبجي في آخرين أذنا أنبأنا محمد بن محمد بن محمد بن نصر أنا جدي أنا أبو القاسم الحافظ قرأت على أبي القاسم ابن السمرقندي عن أبي عبد الله محمد بن فرج الأندلسي (يعني أبا عبد الله الحميدي) قال أخبرني بعض أهل الحديث ببغداد أن هشام بن عمار قال سألت الله عز وجل سبع حوائج فقضى ستاً، والواحدة ما أدري ما صنع فيها، سألته أن يغفر لي ولوالدي، وهي التي لا أدري، وسألته أن يرزقني الحج ففعل، وسألته أن يعمرني مائة سنة ففعل، وسألته أن يجعلني مصدقاً على رسول الله ﷺ ففعل، وسألته أن يجعل الناس يغدون إلىّ في طلب العلم ففعل، وسألته أن أخطب على منبر دمشق ففعل، وسألته أن يرزقني ألف دينار حلالاً ففعل، مات سنة ٢٤٥ \_ مائتين وخمس وأربعين ، وقيل سنة ٤٤ \_ أربع وأربعين. طريق الحلواني عن هشام قد تقدمت ترجمته في رواية (قالون) فارجع إليه إن شئت والله يرشدك ويتولاك.

طريق الداجوني عن هـشام: هو محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان، أبو بكر الضرير الرملي من رملة لد يعرف بالداجوني الكبير إمام كامل

ناقل رحَّال مشهور ثقية، أخذ القراءة عرضاً وسيماعا عن الأخفيش بن هارون، ومحمد بن موسى الصوري، وابن الحويرس، والبيساني، وابن ماموية، وموسى بن جرير، وعبد الله بن جبير، وعبد الـرزاق بن الحسن، وعبد الله بن أحمد بن -سليمان، والعباس بن الفضل بن شاذان، وأحمد بن عثمان بن شبيب، وإسحاق الخزاعي، وأبي ربيعة فيما ذكره الهذلي، ولا أعلم أحداً ذكر ذلك غيره، وروي القراءة عنه عرضاً وسماعا العباس ابن محمد البرملي، يعرف بالداجوني الصغير، وهو ابن خالة أبكر هذا وبه عرف، وأحمد بن نصر الشذائي، وزيد بن على بن أبي بلال، وأحمد بن بلال، ويوسف ابن بشر بن آدم، وأحمد العجلي، وعبد الله بن محمد بن فورك، وسمع منه الحروف أحمد بن محمد النحاس، والحسن بن رشيق، وحدث عنه ابن مجاهد، وحدث هو عن ابن مجاهد، وصنف كتاب في القراءات، قال الداني إمام مشهور ثقة مأمون حافظ ضابط رحل إلى العراق، وإلى الري بعد سنة ثــلاثمائة، قلت: وقــد دلَّس ابن مجاهد اســمه في كتابه، فقال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الرملي المقري، قال حدثنا عبد الرزاق فمحمد بن عبد الله هذا هو الداجوني، وقال في مكان آخر حدثنا محمد بن أحمد المقريء قال حدثنا عبد الرزاق بن الحسن المقري هذا هو الداجوني، مات في رجب سنة ٣٢٤ ـ ثلاثمائة وأربع وعـشرين عن إحدي وخمسـين سنة. هذا والله أعلى وأعلم وأعزوأكرم.

ابن ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن بشر، ويقال بشير بن ذكوان بن عمرو ابن حسان بن داود بن حسون بن سعد بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي، الإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام، وإمام جامع دمشق، أخذ القراءة عرضاً عن أيوب بن تميم وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة بدمشق، قال أبو عمرو الحافظ، وقرأ علي الكسائي حين قدم الشام، وروي الحروف سماعا عن إسحاق بن المسيبي عن نافع، روي القراءة عنه ابنه أحمد، وأحمد بن أنس، وأحمد بن المعلي، وأحمد ابن مامويه، وأحمد بن يوسف التغلبي، وأحمد بن محمد، ويقال

محمد بن أحمد بن محمد البيساني، وأحمد بن نصر بن شاكر بن أبي رجاء، وإسحاق ابن داود، وإسماعيل بن الحويرس، والحسين بن إسحاق، وجعفر بن محمد بن كرار، وسهل بن عبد الله بن الفرخان الزاهد وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، وعبد الله بن عيسي الأصفهاني، وعبد الله بن مخلد الرازي، وعثمان ابن خر زاد، وعلي بن الحسن بن الجنيد، ومحمد بن إسماعيل الترمذي، ومحمد ابن القاسم الأسكندراني، ومحمد بن موسي الصوري، ومضر ابن محمد الضبي، وموسى بن موسي الختلي، وهارون بن موسى الأخفش، وألف كـتاب أقسام القرآن وجوابها، وما يجب على قاريء الـقرآن عند حركة لسانه، قال أبو زرعة الدمشقي، لم يكن بالعراق، ولا بالحجاز، ولا بالسشام، ولا بمصر، ولا بخراسان في زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه، وقال الوليد بن عتبة الدمشقي، ما بالعراق أقرأ من ابن ذكوان، وقال النقاش قال ابن ذكوان أقمت على الكسائي سبعة أشهر، وقرأت عليه القرآن غير مرة قلت: إن كان رحل إليه للعراق فمحتمل، وإلا فما نعلم أن الكسائي دخل الشام، ثم وقفت علي ما يدل أن الكسائي دخل الشام، وأقرأ بجامع دمشق كما سيأتي في ترجمته، ولد يوم عاشوراء سنة ١٧٣ ـ مائة وثلاث وسبعين، وتوفي يوم الإثنين لليلتين بقيتًا مـن شوال، وقيل لسبع خلون منـه سنة ٢٤٢ ـ مائتين واثنتيـن وأربعين وقد غلط من قال سنة ٤٣ ـ ثلاث وأربعين.

طريق الأخفش عن ابسن ذكوان : هو هارون بن موسي بن شريك أبو عبد الله التغلبي الأخفش الدمشقي مقري مصدر ثقة نحوي شيخ القراء بدمشق يعرف بأخفش باب الجابية، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن ابن ذكوان، وأخذ الحروف عن هشام، وقرأ باختيار أبي عبيد القاسم بن سلام علي أبي محمد البيساني عنه، روي القراءة عنه إبراهيم بن عبد الرزاق، واسماعيل بن عبد الله الفارسي، وجعفر ابن حمدان بن أبي داود، والحسن بن حبيب، والحسن بن عبد الملك، والحسين بن محمد بن علي عتاب، وسلامة بن هارون، وعبد الله بن أحمد البليخي، وعلي بن أحمد بن محمد بن الوليد المري، وعلي بن الحسين بن

السُّفر، ومحمد بن أحمد بن مرشد، ومحمد ابن أحمد بن شنبوذ ومحمد بن الأخرم، ومحمد بن نصير بن جعفر بن أبي حمزة، وهو أكبر أصحابه، ومحمد ابن سليمان البعلبكي، ومحمد بن الحسن النقاش، ومحمد بن موسي الصوري، وموسي بن عبد الرحمن، وهبة الله بن جعفر، والحسين بن محمد البيروتي، وروي عن أبي مسهر، وسلامة بن سليمان السمدايني، روي عنه أبو القاسم الطبراني، ورأي أبو عبيد بدمشق، وسأله مسألة في اللغة، قال الذهبي، وكان ثقة معمراً، وقال أبو علي الأصبهاني كان من أهل الفضل صنف كتباً كثيرة في القراءات والعربية، وإليه رجعت الإمامة في قراءة ابن ذكوان، قلت: وقد رأيت من مؤلفاته (بياض)، توفي سنة ٢٩٢ \_ مائتين وتسعين عن ٩٢ \_ ثنتين وتسعين سنة هذا والله أعلي وأعلم وأعز وأكرم.

طريق الصوري عن ابن ذكوان: هـ و محمد بن موسي عبد الرحمن بن أبي عمار، وقيل ابن أبي عمارة والأول هو الصحيح أبو العباس الصوري الدمشقي مقري مشهور ضابط ثقة، أخذ الـ قراءة عرضاً عن ابن ذكوان، وعبد الرزاق بن حسن الإمام، روي الـقراءة عنه عرضاً محمـ د بن أحمد الداجوني، والـحسن بن سعيد المطوعـي، مات سنة ٣٠٧ ـ ثلاثمائة وسبع. هذا واللـه أعلي وأعلم وأعز وأكرم.

عاصم: هو عاصم بن بهدلة أبي النجود بفتح النون وضم الجيم، وقد غلط من ضم النون، أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي الحناط بالمهمة والنون شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد القراء السبعة، ويقال أبو النجود اسم أبيه لا يعرف له اسم غير ذلك، وبهدلة اسم أمه، وقيل اسم أبي النجود عبد الله، وهو الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي في موضعه جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال أبو بكر بن عياش لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحداً أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، وقال يحيي بن آدم حدثنا حسن بن صالح قال ما رأيت أحداً قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخله خيلاء، وقال ابن

عياش قال لي عاصم مرضت سنتين، فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا، وقال حمادً بن سلمة رأيت حبيب بـن الشهيد يـعقد الآي في الـصلاة، ورأيت عاصم بن بـهدلة يعقد ويصنع مثل صنيع عـبد الله بن حبيـب، وروي حماد بن سلمة وأبان العطار عن عاصم أن أبا وائل ما قدم عليه إلا قبَّل كفه، وقال حفص كان عاصم إذا قريء علـيه أخرج يده فعد، وروي أبو بكر بن عـياش عنه أنه كان يبدأ بأهل السوق في القراءة قلت: أجبت عن ذلك في كتابي منجد المقرئين، وكان من التابعين، روي عن أبي رمثة رفاعة بن يشربي التميمي، والحارث بن حسان البكري وكانت لهما صحبة، أما حديثه عن أبي رمثة فرويناه في مسند أحمد بن حنبل، وأما حديثه عن الحارث فرويناه من كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم قال قرأت (س ٢ آ ١٥٨) علي أنس بن مالك «فلا جناح عليه أن يطوف بهما» فقال أن لا يطوف بهما قال فرددت فرد على مراراً، أخذ الـقراءة عرضا عن زر بن حسيش، وأبي عبـــد الرحمن السلــمي وأبيّ عمرو الشيباني، روي القراءة عنه أبان بن تغلب، وأبان بن يزيد العطار، وإسماعيل ابن مجالد، والحسن بن صالح، وحفص بن سليمان، والحكم بن ظهير، وحماد بن سلمة في قول، وحماد بن زيد، وحماد بن أبي زياد، وحماد بن عمرو، وسليمان بن مهران الأعمش، وسلام بن سليمان أبو المندر، وسهل بن شعيب، وأبو بكر (شعبة) بن عياش، وشيبان بن معاوية، والمضحاك بن ميمون، وعصمة بن عروة، وعمرو بن خالد، والمفضل بن محمد، والمفضل بن صدقة فيما ذكره الأهوازي، ومحمد بن رزيق، ونعيم بن ميسرة، ونعيم بن يحيي، وخلق لا يحصون، وروى عنه حروفا من القرآن أبو عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، والحارث بن نبهان، وحمزة الزيات، والحمادان، والمغيرة الضبي، ومحمد بن عبد الله العزرمي، وهارون بن موسي، قال أبو بكر بن عياش قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرقًا إلا أبو عبد لرحمن السلمي، وكنت أرجع من عنده فأعرض علي زر، وقال حفص قال لي عاصم ومـا كان من القراءة التي اقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها علي أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وماكان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبية عن ابن مسعود، وقال أبو عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن عاصم بن بهدلة. فقال رجل صالح خير ثقة فسألته أي القراءة أحب إليك قال

قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم قلت ووثقة أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وحديثه مخّرج في الكتب الستة، وقال أبو بكر بن عياش كان الأعمش وعاصم وأبو حسين سواء كُلهم لا يبصرون، وجاء رجل يقود عاصما فوقع وقعة شديدة فما كرهه، ولا قال له شيئًا، روينا عن يحيي بن آدم عن أبي بكر قال لم يكن عاصم يعد «آلم» آية، ولا حم» آية، ولا «كهيعصّ» آية، ولا «طه» آية، ولا نحوها لم يكن يعد شيئا من هذا آية قلت وهذا خلاف ما ذهب إليه الكوفيون في العدد، وقال أبو بكر بن عياش دخلت على عاصم وقد إحتضر فجعلت اسمعه يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه يصلي (س ٢ ٦ ٦٢). «ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق» وفي رواية فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية، وفي رواية أنه قرأ «ثم ردوا» بكسر الراء، وهي لغة هذيل، توفي آخر سنة ١٢٧ ـ مائةً وسبع وعشرين وقيل سنة ٢٨ ـ ثمان وعشرين، فلعله في أولها بالكوفة، وقال الأهوازي بالسماوة، وهـو يريد الشام، ودفن بها قـال واختلف في موته فقـيل سنة ١٢٠ ـ مائة وعشرين، وهو قول أحمد بن حنبل، وقيل سنة سبع، وقيل ثمان، وقيل سنة تسع، وقال قريبا من سنة ثلاثين، قال والذي عليه الأكثر ممن سبق أنه توفي سنمة ٢٩ ـ تسع وغشرين قلت بل الصحيح ما قدمت، ولعلم تصحف علي الأهوازي سبع بتسع والله أعلي وأعلم وأعز وأكرم.

أبو بكر بن عياش: هو شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي النهشلى الكوفي الإمام العلم، راوي عاصم، اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولا، أصحها شعبة، وقيل أحمد، وعبد الله، وعنترة، وسالم، وقاسم، ومحمد، وغير ذلك، ولد سنة ٩٥ - خمس وتسعين، وعرض القرآن علي عاصم ثلاث مرات، وعلي عطاء بن السايب، وأسلم المنقري، وعرض عليه أبو يوسف يعقوب بن خليفة الأعشي، وعبد الرحمن بن أبي حماد، وعروة بن محمد الأسدي، ويحيى بن محمد العليمى، وسهل بن شعيب.

قال الداني: ولا يعلم أحد عرض عليه القرآن غير هؤلاء الخمسة، وروي عنه الحروف سماعا عن غير عرض إسحاق بن عيسي، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأحمد بن جبير، وبريد بن عبد الواحد، وحسين بن عبد الرحمن، وحسين بن علي الجعفي، وحماد بن أبي زياد، وطاهر بن أبي أحمد الزبيري، وعبد الله بن عمرو بن أبي أمية، وعبد المؤمن بن أبي حماد البصري، وعبد الجبار بن محمد

العطاردي، وعبد الحميد بن صالح، وعبيد بن نعيم، وعلي بن حمزة الكسائي، والمعافي بن يـزيد، والمعلي بن مـنصور الرازي، وميمـون بن صالح الدارمي، وهارون بن حاتم، ويحيى بن آدم، ويحيى بن سليمان الجعفي، وخلاد ابن خالد الصيرفي، وعبد الله بن صالح، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي، وأبو عمر الــدوري، ولم يدركه عمَّر دهــراً إلا أنه قطع الإقراء قبــل موته بسبع ســنين، وقيل بأكثر، وكان إماما كبيرا عالماً عاملاً، وكان يقول أنا نصف الإسلام، وكان من أئمة السنة، قال أبو داود حدثنا حمزة بن سعيد المروزي، وكان ثقة، قال سألت أبا بكر بن عياش، وقد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن، قال ويلك من زعم أن القرآن مـخلوق فهو عندنا كافر زنديق عـدوَّ الله لا نجالسه ولا نكلمه، وروي يحيى بن أيوب عن أبي عبد الله النخعي قال لم يفرش لأبي بكر ابن عياش فراش خمسين سنة، وكذا قال يحيي بن معين، وقال أبو هشام الرفاعي سمعت أبا بكر بن عياش يقول أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ﷺ في القرآن، لأن الله تعالي يقول «لـلفقراء المهـاجرين الذين أخـرجوا من ديارهم وأمـوالهم يبتغون فـضلا من الله ورضوانا وينـصرون الله ورسوله أولئك هـم الصادقون»(١) فمن سماه الـله صادقا فليس يكذب هـم قالوا يا خليفة رسول الـله، قلت والأثر المعروف ما سبقكم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في صدره ينقله من لا معرفه له مرفوعا عن النبي ﷺ بل هو من كـــلام أبي بكر بن عياش، ولما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيكي؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة، توفي في جمادي الأولي سنة ١٩٣ ـ مائة وثلاثة وتسعين، وقيل سنة ٩٤ ـ أربع وتسعين.

طريق يحيي بن آدم عن شعبة: هو بحيى بن آدم بن سليمان بن خالد بن أسيد أبو زكريا الصلحي، إمام كبير حافظ، روي القراءة عن أبي بكر بن عياش سماعا، وقال سألت أبا بكر بن عياش عن هذه الحروف فحدثني بها كلها، وقرأتها عليه حرفا حرفا، وقيدتها علي ما حدثني بها، وأثبت جماعة قراءته عليه عرضا والأقل

سورة الحشر \_ الآية (٨)

أثبت سماعا والله أعلم، وروي أيضا عن الكسائي، روي القراءة عنه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وأحمد بن عمر الوكيعي، وشعيب بن أيوب الصريفيني، وأبو هشام الرفاعي وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل، وخلف بن هشام البزار، وأحمد بن عمر الكوفي، والحسين بن علي الأسود العجلي، وموسي بن حزام الترمذي، وضرار بن صرد، ومحمد بن المنذر، والحجاج بن حمزة، وعبد الله بن محمد بن شاكر، وعبد الله ابن عمر، ومحمد بن رافع، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن يزيد، قال الشذائي قرأت علي أبي عسبد الله محمد بن جعفر الحربي، وقرأ علي أبي جعفر البزار، وقرأ عملي أبي عون، وأبي حمدون ورويا القراءة عن يحيي وقرآ بها عليه، ورواها يحي عن أبي بكر، كذلك قال الحافظ أبو عمرو الداني هكذا قال الحربي، والصحيح أن يحي لم يقريء أحداً القرآن سرداً، وإنما روي الناس عنه الحروف سماعا، وكذا رواها يحيي عن أبي بكر، قلت كذا قال الداني، وقد أثبت قراءة شعيب على يحيي في التيسير، وأثبت الحافظ أبو العلاء قراءة أبي حمدون علي يحيى، وأما يحيي فالصحيح أنه لم يقرأ علي أبي بكر القرآن، وإنما قرأ عليه الحروف كما قدمنا في تـرجمة أبي بكر، وقــد روينا من طريق إسحاق بن راهويه سمعت يحيي بن آدم يقول اختلفت إلي أبسي بكر بن عياش ثلاث سنين فقرأت علميه القرآن كله والله أعلم، وسئل الإممام أحمد بن حنبل عنه فقال ما رأيت أحداً أعلم ولا أجمع لـلعلم منه وكان عاقلا حليما، وكان من أروي النــاس عن أبي بكــر بن عياش، وكان أحــول، وقال أبو طاهــر بن أبي هاشم حدثنا علي بن أحمد العجلي وغيره، قالوا حدثنا أبو هشام، قال حدثنا يحيي بن آدم، قال سألت أبا بكر بن عياش عن حروف عاصم التي في هذه الكراسة أربعين سنة قال فحدثني بها كلها، وقرأها علي حرفا حرفا فنقطتها وقيدتها وكتبت معانيها علي معني ما حدثني بها سواء، ثم قال أقرأنيها عاصم كما حدثتك حرفا حرفا.

توفي يوم النصف من ربيع الاخر سنة ٢٠٣ ـ مائتين وثلاث بفم الصلح قرية من قري واسط قال القاضي أسد أول ضيعة من واسط إذا صعدت منها إلى بغداد هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

طريق العليمي عن شعبة: هو يحيي بن محمد بن قيس، وقيل ابن محمد بن عليم أبو محمد العليمي الأنصاري الكوفي، شيخ القراءة بالكوفة مقريء حاذق ثقة، ولد سنة ١٥٠ ـ مائة وخمسين أخذ القراءة عرضا عن أبني بكر بن عياش، وحماد بن أبي زياد عن عاصم، واختلف متى قرأ على أحدهما هل هو بعد وفاة حماد، أو بعد وفاة أبي بكر؟ فقال سبط الخياط وغيره عن العليمي، أن أبا بكر لما مات قرأ العليمي على حماد، وفي هذا نظر من قبل أنه نـقل أن ابا بكر توفي سنة ١٩٣ مائة وثلاث وتسعين، وأن حماد مبات سنة ٩٠ ـ تسعين وقال الحمامي عن العليمي أنه قرأ على أبي بكر بعد وفاة حماد، وفي هذا أيضا نظر، فإنهم نقلوا أن أبا بكر قطع الإقراء قبل موته بسبع سنين وقيل بعشر سنين، وقيل بعشرين سنة، والصحيح أن العليمي قرأ عليهما سنة ١٧٠ ـ مائة وسبعين فإن فارس بن أحمد روي عن عبد الباقي بن الحسن عن ابن خليع قال ولد العليمي سنة ١٥٠ ـ مائة وخمسين، وقرأ على أبي بكر سنة ١٧٠ ـ مائة وسبعين، وهـ و ابن عشرين سنة وقال الأستاذ أبو إسحاق الطبري في كتابه الاستبصار، قرأت على ابن خليع القلانسي قال قرأت على يوسف بن يعقوب الواسطى، وقال قرأت على العليمي، وقال قرأت على حـماد سنة ١٧٠ ـ مائة وسبعـين ، نعم قرأ حماد علـي أبي بكر بعد وفاة عاصم، ومن ثم حصل الوهم والله أعلم، روي القراءة عنه عرضا يوسف بن يعقوب الأصم، وكانت قراءته على العليمي سنة أربعين، أو إحدى وأربعين ومائتين، وللعليمي تسعون سنة، فلا جرم كانت طريقة لنا عالية خصوصا من المبهج والكفاية في الست توفي سنة ٢٤٣ ـ مائتين وثلاث وأربعين عن ثلاث وتسعين سنة.

حفص: هـو حفص بن سـليمان بـن المغيرة أبو عمر بـن أبي داود الأسدي الكوفى الغاضري البزاز ويعرف بحفيص، أخذ القراءة عرضاً وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه (ابن زوجته)، ولد سنة ٩٠، تسعين، قال الـداني: وهو الذي أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة، ونزل ببغداد فأقرأ بها وجاور بمكة فأقرأ أيضا بها، وقال يحيي بن معين الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم رواية أبي عمر

حفص بن سليمان، وقال أبو هشام الرفاعي كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم، وقال الذهبي أما القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث قلت: يشير إلى أنه تكلم فيه من جهة الحديث، قال ابن المنادى قرأ على عاصم مراراً، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عــاصم، وأقرأ الناس دهراً وكانت الـقراءة التي أخذها عن عاصــم ترتفع إلى على رضى الله عنه، قلت: يشير إلى ما روينا عن حفص أنه قال. قلت لعاصم أبو بكر يخالفني فقال أقرأتك بما أقرأني أبو عبدالرحمن السلمي عن على ابن أبي طالب، وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش عن عبدالله بن مسعود وروينا عن حمزة بن القاسم الأحول ذلك بمعناه قال ابن مجاهد بينه وبين أبي بكر من الخلف في الحروف خمسمائة وعشرين حرفاً في المشهور عنهما، وذكر حفص أنه لم يخالف عاصماً في شيء من قراءته إلا في حرف الروم (س: ١٣ ٥٤) الله الذي خلقكم من ضعف قرأه بالـضم، وقرأه عاصم بالـفتح، روى القراءة عنــه عرضاً وسماعاً حسين بن محمد المروذي، وحمزة بن القاسم الأحول، وسليمان بن داود الزهراني، وحمدان بن أبي عثمان الدقاق، والعباس بن الفضل الصفار، وعبدالرحمن بن محمد بن واقد، ومحمد بن الفضل زرقان، وخلف الحداد، وعمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح، وهبيرة بن محمد التمار، وأبو شعيب القواس، والفضل بن يحيى بن شاهي بن فراس الأنباري، وحسين بن على الجعفى، وأحمد بن جبير الأنطاكي، وسليمان الفقيمي، توفي سنة ١٨٠، مائة وثمانين على الصحيح، وقيل بين الثمانين والتسعين، فأما ما ذكره أبو طاهر بن أبي هاشم وغيره من أنه توفي قبل الطاعون بقليل، وكان الطاعون سنة ١٣١ مائة وإحدى وشلاثين، فذاك حفص بن سليمان المنقرى بصرى من أقران أيوب السختياني قديم الوفاة فكأنه تصحيف عليهم \_ هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

طريق عبيد بن الصباح عن حفص: هو عبيد بن الصباح بن أبى شريح بن صبيح أبو محمد النهشلى الكوفى ثم البغدادى مقرىء ضابط صالح، أخذ القراءة عرضا عن حفص عن عاصم قال الحافظ أبو عمر: وهو من أجل أصحابه

وأضبطهم، روى القراءة عنه عرضا أحمد بن سهل الأشناني، وعبدالصمد بن محمد العينوني، والحسن بن المبارك الأنماطي أيضا فيما ذكره الأهواري عن شيخه الغضايري عن أبي هاشم الزعفراني عنه، وكذا في جامع البيان، وقال ابن شنبوذ لم يرو عنه غير الأشناني، وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق الرواية، قال وقد ذكر الأشناني أنه لم يجد بين أصحاب عمر الذين قرأ عليهم وعبيد خلافا، وهذا دليل الأختلال لأنا نجد من طريق غيره عنهما خلافا، قلت كلامه هذا آخرا ينقض قوله أو لا ولم يرو عنه غير الأشناني، قال أبو عملي الأهوازي، وليس عمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح بأخوين، وقال الحافظ أبو عمرو هما أخوان، وأبعد بعضهم وأغرب فقال هما واحد، وقال أبو الحسن بن غلبون حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن سهل قال قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح فكان ما علمته من الورعين المتقين، وقال قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وأتقنته على أبي عمر حفص ليس بيني وبينه أحد، قال الأهوازي سمعت أحمد بن عبدالله بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبيدالله بن الحسن يقول مات عبيد سنة ٢٣٥ ـ مائتين وخمس وثلاثين، قلت وأنبأنا الثقات عن على بن أحمد عن الكندى، أنا أبو منصور ابن خيرون أنا الحسن بن على بن محمد الجوهري سنة ٤٥٤ ـ ربعمائة وأربع وخمسين، أنا أبو القاسم الخرقي، وأبو بكر أحمد بن محمد ابن سويد قالا أنبأنا أبو العباس الأشناني، قال مات عبيد بن الصباح سنة ٢١٩ ـ مائـتين وتسع عـشرة، وهذا أصح والـله أعلى وأعـلم وأعز وأكرم.

طريق عمرو بن الصباح بن حفص هو: عمرو بن الصباح بن صبيح أبو حفص البغدادي الضرير مقرى حاذق ضابط، روى القراءة عرضا وسماعا عن حفص بن سليمان، وهو من جلة أصحابه، وقد روى أيضاً عن أبي عمر وسهل عنه حروفاً وقد روى أيضا عن أبي يوسف الأعشى عن أبي بكر روى القراءة عنه عرضا إبراهيم بن عبدالله السمسار، والحسن بن المبارك، وزرعان بن أحمد، عبدالصمد بن محمد العينوني، وعلى ابن سعيد البزار، وعلى ابن محيصن، وأحمد بن

موسى الصفار، وعبدالرحمن بن زروان، وأحمد بن جبير، ومحمد بن يزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد القاضى، ومحمد بن عبدالرحمن الخياط، وأبو جعف أحمد بن محمد بن حميد الملقب بالفيل، ويقال إنه لم يعرض على حفص، بل أخذ القراءة سماعا، ويقال بل إلى سورة التوبة عرضا، وإلى آخر القرآن قراءة للحروف، وصح عندنا عرضه عليه، مات سنة ٢٢١ ـ مائتين وإحدى وعشرين، وقد أبعد من قال إنه وعبيد واحد، وقال الدانى إنهما أخوان هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم، وقيل من صميمهم، الزيات أحد القراء السبعة، ولد سنة ٨٠ ـ ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش، وحمران بن أعين، وأبي إسحاق السبيعي، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلة، وطلحة بن مصرف، ومغيرة بن مقسم، ومنصور، وليث بن أبي سليم، وجعفر بن محمد الصادق، وقيل بل قرأ الحروف على الأعمش، ولم يقرأ عليه جميع القرآن، قالوا استفتح حمزة القرآن من حمران، وعرض على الأعمش، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلي، وكان الأعمش يجود حرف ابن مسعود وكان ابن أبي ليلي يجود حرف علي، وكان أبو إسحاق يَقرأ من هذا الحروف ومن هذا الحرف، وكان حمران يقرأ قراءة ابن مسعود، ولا يخالف مصحف عثمان يعتبر حروف معانى عبدالله، ولا يخرج من موافقة مصحف عشمان، وهذا كان اختيار حمزة، قرأ عليه، وروى القراءة عنه إبراهيم ابن أدهم، وإبراهيم بن إسحاق بن راشد، وإبراهيم بن طعمة، وإبراهيم بن على الأزرق، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وإسرائيل بن يـونس السبيعي، وأشعث بن عطاف، وبكر بن عبدالرحمن، وجعفر بن محمد الخشكني، وحجاج بن محمد، والحسن بن بنت الشمالي، والحسن بن عطية، والحسين بن على الجعفي، والحسين ابن عيسى، وحمزة بن قاسم الأحول، وخالد بن يزيد الطبيب، وخلاد بن خالد الأحول، وربيع بن زياد، وسعيد بن أبي الجهم، وسلم الأبرش

المجدر، وأبو الأحوض سلام بن سليم، وسليمان بن أيوب، وسليمان بن يحيى الضبي، وسليم بن عيسى، وهو أضبط أصحابه، وسليم بن منصور، وسفيان الثورى، وشريك بن عبدالله، وشعيب بن حرب، وزكريا بن يحيى بن اليمان، وصباح بن دينار، وعائذ بن أبي عائذ أبو بشر الكوفسي، وعبدالرحمن بن أبي حماد، وعبدالرحمن بن قلوقا، وعبدالله بسن صالح بن مسلم العجلي، وعبيدالله بن موسى، وعلى بن حمزة الكسائي أجل أصحابه، وعلى بن صالح حيى، وأبو عثمان عمرو بن ميمون القناد، وغالب بن فائد، ومحمد بن حفص الحنفي، ومحمد بن زكريا، ومحمد بن عبدالرحمن النحوى، ومحمد بن أبي عبيد الهذلي، ومحمد بن عيسى الرايشي، ومحمد بن فضيل بن غزوان، ومحمد بن الهيثم النخعى، ومحمد بن واصل المؤدب، ومندل بن على، ومنذر بن الصباح، ونعيم بن يحيى السعيدي، ويحيى بن زياد الفراء، ويحيى بن على الخزاز، ويحيى بن المبارك اليزيدي، ويوسف بن اسباط، ومحمد بن مسلم العجلي كما ذكر أبو الحسن الخياط، وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والأعمش، وكان إماماً حجة ثقة ثبتا رضى قيما بكتاب الله بصيراً بالفرائض عارفا بالعربية حافظا للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعا قانتا لله عديم النظير، وكان يجلب الزيت من العراق إلى حلوان، ويجلب الجوز والجبن إلى الكوفة، قال عبدالله العجلى، قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض، وقال سفيان الثورى، غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض، وقال أيضاً عنه ما قرأ حمزة حرفا من كتاب إلا بأثـر، وقال عبيدالله بن موسى، كان حمـزة يقرى القرآن حتى يتفرق الناس، ثم ينهض فيصلي أربع ركعات، ثم يصلي ما بين الظهر إلى العصر، وما بين المغرب والعشاء، وكان شيخه الأعمش إذ رآه قد أقبل يقول هذا حبر القرآن، وأما ما ذكر عن عبدالله بن إدريس، وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة، فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقبلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها، قال ابن مجاهد، قال محمد بن الهيشم، والسبب في ذلك أن رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس، فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف فكره ذلك ابن إدريس، وطعن

فيه قال محمد بن الهيشم، وقد كان حمزة يكره هذا، وينهى عنه، قالمت: أما كراهته الإفراط من ذلك، فقد روينا عنه من طرق، أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمز لا تفعل، أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة، قال يحيى بن معين: سمعت محمد بن فضيل يقول ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة، توفى سنة 101 \_ مائة وست وخمسين، وقيل سنة أربع، وقيل سنة ثمان وخمسين، وهو وهم قاله الذهبى، وقبره بحلوان مشهور، قال عبدالرحمن بن أبى حماد، زرته مرتين.

سليم: هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب بن سعيد بن سليم بن داود أبو عيسى، ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرى ضابط محرر حاذق، ولد سنة ١٣٠ ـ مائة وثـ لاثين، وعرض القـ رآن على حمـزة وهو أخص أصحابه، وأضبطهم، وأقومهم بحرف حمزة، وهو الذي خلفه في القيام بالقراءة، عرض عليه حفص بن عمر الدوري، وخلف بن هشام، وخلاد بن خالد، وإبراهيم بن زربي، وأحمد بن حبير، وأحمد بن مبارك التمار، وعبدالله بن منصور الأشقر، وأبو الأقفال عبد بن يزيد، ومحمد بن لا حق، وأحمد بن يزيد، وترك الحذاء، وسليم بن منصور، والحسن بن محمد بن سعيد، وعلى بن كيسة، ومحمد بن سعدان، ومحمد بن بحر الخراز، وعنبسة بن النضر، ومحمد بن يزيد الرفاعي، ومحمد بن عبدالرحمن الدهقان، والطيب بن إسماعيل، وأحمد بن زرارة، وعلى بن سلم، وسعيد بن محمد الكندي، وعلى بن موسى الحارثي، وحسين الخواص، وحسين النجار، وحسين النهرواني كذا في الكامل وصوابه النهدي، وحمدون الفراء، وبلال بن أبي ليلي، وقاسم الحداد، وعلى الحريري، وزريق مولى آل سعد، ويقال سعدان، وزكريا القطان، وزيد النقار، ومن أصحاب حمزة روى القراءة عنه خلاد بن عيسى، وخالد الطبيب، وإبراهيم الأزرق، وسلم المجدر، وحمزة بن القاسم، وجعفر الخشكني، وزكريا بن يحيى، وغالب بن فايد، ومحمد بن زكريا النشابي، قال يحيى بن عبدالملك كنا نقرأ عملي حمزة

ونحن شباب، فإذا جاء سليم قال لنا حمزة تحفظوا، وتثبتوا فقد جاء سليم، توفى سنة ٨٨ ثمانى وثمانين، وقبل ابن سعدان سنة ٨٨ ثمانى عن سبعين سنة وستة أشهر.

خلف البزار: هو خلف بن هشام بن تعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم بن ثعلب بن داود بن مقسم بن غالب أبو محمد الأسدى، ويقال خلف بن هشام بن طالب بن غراب الإمام العلم أبو محمد البزار، البغدادي، أصله من فم الصلح أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن سليم عن حمزة، ولد سنة ١٥٠ \_ مائة وخمسين، وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثلاث عشرة، وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالما، روينا عنه أنه قال: أشكل على باب من النحو فأنفقت ثمانين ألف درهم حتى حفظته، أو قال عرفته، وروينا عنه أيضاً أنه كان يكره أن يقال له البزار، ويقول أدعوني المقرى، قال أحمد بن إبراهيم وراقة سمعت يقول قدمت الكوفة فصرت إلى سليم فقال ما أقدمك، قلت: أقرأ على أبي بكر بن عياش فدعا ابنه، وكتب معه ورقة إلى أبي بكر لم أدر ما كتب فيها فأتيناه، فقرأ الـورقة، وصعَّد في النظر، ثم قال أنت خلف، قلت نعم، قال أنت الذي لم تخلف ببغداد أحداً أقرأ منك فسكت فقال لى أقعد هات أقرأ قلت عليك قال نعم قلت: لا والله لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن، ثم خرجت فوجّه إلى سليم فسأله أن يردني فسأبيت ثم ندمت، واحتجت فكتبت قراءة عاصم عن يحيى بن آدم، أخذ القرآن عرضاً عن سليم بن عيسى، وعبدالرحمن ابن أبي حماد عن حمزة ويعقوب بن خليفة الأعشى، وأبي زيد سعيد بن أوس عن المفضل الضبي، وروى الحروف عن إسحاق المسيبي، وإسماعيل ابن جعفر، وعبدالوهاب بن عطاء، ويحيى بن آدم، وعبيد بن عقيل، وروى روايــة قتيبة عنه فيما ثبت عندنا من طريق ابن شنبوذ والمطوعي أداء وسماعا، وسمع من الكسائي الحروف، ولم يقرأ عليه القرآن، قال أبو على الأهوازي في مفردة الكسائي قال الفضل بن شاذان عن خلف إنه قرأ على الكسائي، والمشهور عند أهل النقل لهذا

الشأن أنه لم يقرأ عليه، وإنها سأله عنها وسمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته وضبط ذلك عنه بقراءته عليهم، وكذا قال الحافظ أبو العلاء وهو الصحيح والله أعلم، وروى عنه قراءة الأعمش عن زائدة بن قدامة، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعا أحمد ابن إبراهيم وراقة، وأخوه إسحاق بن إبراهيم، وإبراهيم بن على القصار، وأحمد ابن يزيد الحلواني، وإدريس بن عبدالكريم الحداد، وأحمد بن زهير، وأحمد بن محمد البراثي، وسلمة بن عاصم، وعبدالله ابن عاصم شيخ الغضا وأحمد بن محمد البراثي، وسلمة بن عاصم، وعبدالله ابن عاصم شيخ الغضا بن الجهم، ومحمد بن مخلد الأنصاري، ومحمد بن عيسى، والفضل بن أحمد الزبيدي، وعلى بن محمد بن نازك، وإبراهيم بن إسحاق، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن على بن عصل بن إبراهيم، ومحمد بن عطاء، وموسى بن عيسى، وأبو الوليد عبدالملك بن القاسم، وعمر بن فايد فيما ذكره الهذلي، قال ابن أشته، كان خلف يأخذ بمذهب حمزة وعمر بن فايد في مائة وعشرين حرفا قلت (يعنى في اختياره) مات في جمادي الأخرة سنة ٢٢٩ مائتين وتسع وعشرين ببغداد، وهو مختف من الجهمية.

طريق إدريس بن عبدالكريم عن خلف هو: إدريس بن عبدالكريم الحداد، أبو الحسن البغدادى، إمام ضابط متقن ثقة، قرأ على خلف بن هشام روايته، واختياره، وعلى محمد بن حبيب الشمونى، وأما ما ورد فى بعض أصول الكارزينى من أنه قرأ على قتيبة عن الكيسائى، فقال الحافظ أبو العلاء الهمذانى، ولو أقسم بالله مقسم أن إدريس لم يلق قتيبة فضلا عن القراءة عليه لم يحنث، وقال الحافظ أبو عبدالله الذهبى، ومن خطه نقلت إنما قرأ إدريس على خلف عن قتيبة، فسقط اسم خلف من كتاب الكارزينى، وقد بين ذلك صاحب المبهج أبو محمد أنتهى، روى القراءة عنه سماعا ابن مجاهد، وعرضاً محمد بن أحمد بن أحمد بن وأحمد بن بويان، وهو أحمد بن عبيدالله الخاقانى، ومحمد بن إسحاق البخارى، وأحمد بن بويان، وهو أحمد بن عثمان، وإسراهيم بن محمد بن غيلان، وأحمد بن بويان، وهو أحمد بن عثمان، وإسراهيم بن محمد بن غيلان، وأحمد

ابن عبيدالله بن حمدان، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر النقاش، وعلى ابن الحسين الرقي، وأحمد بن عبدالرحمن بن الفضل، ومحمد بن يونس، وأحمد بن محمد بن على الديباجي، وعمر بن قايد، وعبدالعزيز بن الشوكة، ومحمد بن عبيدالله الرازي، وإبراهيم بن الحسين الشطي، ومحمد بن عبدالله بن أبى مرة، وعبدالله ابن أحمد بن الهيثم، والحسن بن محمد بن عبدالرحمن، وعبدالله بن أحمد بن عبدالله السلمي، ويقال على بن الحسن بن عبدالرحمن الرصافي، سئل عنه الدارقطني فقال ثقة، وفوق الثقة بدرجة، توفي عام الأضحى سنة ٢٩٢ ـ مائتين واثنتين وتسعين عن ثلاث وتسعين سنة، وقيل سنة ٢٩٣ مائتين وثلاث وتسعين.

طريق أبى بكر بن مقسم عن خلف: هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن محمد بن سليمان ابن داود بن عبيدالله بن مقسم، ومقسم هذا هو صاحب ابن عباس أبو بكر البغدادى العطار، الإمام المقرى النحوى، ولد سنة ٢٦٥ ـ مائتين وخمس وستين، أخذ القراءة عرضاً عن إدريس بن عبدالكريم، وداود بن سليمان صاحب نصير، وحاتم بن إسحاق، وأبى العباسى المعدل، والعباسى بن الفضل الرازى، وأحمد ابن فرح المفسر، وعبدالله بن محمد بن بكار، ومضر بن محمد سماعا للحروف، وعلى بن حسين الفارسى، وسمع أحمد بن يحيى ثعلب، وأبا مسلم الكجى، ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة، وموسى بن إسحاق الأنصارى، ومحمد بن يحيى الزوزني، روى القراءة عنه عرضاً ابنه أحمد، وأبو بكر بن مهران، وعلى ابن عمر الحمامى، والفرج بن محمد التكريتي، والحسن بن محمد الفحام، وإبراهيم بن أحمد الطبرى، وعمر بن إبراهيم الكتاني، وعلى بن محمد العلاف، وأبو الفرج الشنبوذى، والقاضى أبو الحسين، وأحمد بن يحيى، وأبو الفرج النهرواني، وأبو أحمد السامرى، وعلى بن أحمد الرزاز، ومحمد بن أحمد الأدمى، وعلى بن محمد بن إسماعيل، بن أحمد الرزاز، ومحمد بن أحمد الأدمى، وعلى بن محمد بن إسماعيل، بن أحمد الرزاز، ومحمد بن أحمد الأدمى، وأبو الحسن بن رزقوية، والحسن بن وحدث عنه عبدالعزيز بن جعفر الفارسى، وأبو الحسن بن رزقوية، والحسن بن

شاذان، قال الداني مشهور بالضبط والإتقان عالم بالعربية حافظ للغة حسن التصنيف في علوم القرآن، وقال الذهبي كان من أحفظ أهل زمانه لنبحو الكوفيين، وأعرفهم للقراءات مشهورها وغريبها، وشاذها، قلت: وله اختيار في القراءة رويناه في الكامل وغيره، رواه عنه أبو الفرج الشنبوذي، و يذكر عنه أنه كان يقول إن كل قراءة وافقت المصاحف، ووجها في العربية فالقراءة بها جائزة، وإن لم يكن لها سند، وأنه عقد له مجلس، ووقف للضرب، فتاب ورجع، وهذا غير ما كان بنحوه ابن شنبوذ، فإنه كان يعتمد على السند، وإن خالف المصحف، وهذا يعتمد على المصحف وإن خالف النقل، واتفقا على موافقة العربية، قال أبو طاهر بن عمر في كتابه البيان، وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بـدعة ضل بها عن قصد السبيل، ثم ذكر ما اتفق له، قلت وظن الإمام أبو شامة بعد نقله هذا عن أبي طاهر في كتابه المرشد أنه ابن شنبوذ، وقال الحافظ أبو بكر الخطيب لابن مقسم كتاب جليل في التفسير، ومعانى القرآن سماه الأنوار، وله تصانيف عدة، ومما طعن عليه أنه عمد إلى حروف من القرآن فخالف فيها الإجماع فقرأها وأقرأها على وجوه ذكر أنها تجوز في اللغة والعربية وشاع ذلك عنه فأنكر عليه فارتفع الأمر إلى السلطان فأحضره، واستتابه بحضرة الفقهاء والـقراء فاذعن بالتوبة، وكتب مـحضر توبته، وقيل إنه لم يـنزع عن تلك الحروف، وكان يقرى بها إلى حين وفاته، أخبرني عمر بن حسن عن يوسف بن يعقوب، أخبرنا ويد بن الحسن أنا القزاز، أنا أبو بكر بن ثابت حدثني أبو بكر أحمد بن محمد العزال سمعت أبا أحمد الفرضي وغيره يقول رأيت في النوم كأني في الجامع أصلى مع الناس، وكأن محمد بن الحسن بن مقسم قد ولي ظهره للقبلة، وهو يصلى مستدبرها فأولت ذلك مخالفة الأئمة فيما اختاره لنفسه، توفي في ثان ربيع الآخر سنة ٣٥٤ ـ ثلاثمائة وأربع وخمسين.

خلاد: هو خلاد بن خالد أبو عيسى، وقيل أبو عبدالله الشيباني مولاهم

الصيرفى الكوفى، إمام فى القراءة ثقة عارف محقق أستاذ، أخذ القراءة عرضاً عن سليم، وهو من أضبط أصحابه وأجلهم، وروى عن حسين بن على الجعفى عن أبى بكر، وعن أبى بكر نفسه عن عاصم، وعن أبى جعفر محمد بن الحسن الرواسى، روى القراءة عنه عرضاً أحمد بن يزيد الحلوانى، وإبراهيم بن على القيصار، وإبراهيم بن نصر الرازى، وحمدون بن منصور، وسليمان بن عبدالرحمن الطلحى، وعلى بن حسين الطبرى، وعلى بن محمد بن الفضل، وعنبسة بن النضر الأحمرى، والقاسم بن يزيد الوزان وهو أنبل أصحابه، ومحمد ابن الفضل، ومحمد بن سعيد البزاز، ومحمد بن موسى بن أمية، ومحمد بن شاذان الجوهرى، وهو من أضبطهم، ومحمد بن عيسى الأصبهانى، ومحمد بن يحيى الخنيسى، ومحمد بن الهيثم قاضى عكبرا، وهو أجل أصحابه، توفى سنة يحيى الخنيسى، ومحمد بن الهيثم قاضى عكبرا، وهو أجل أصحابه، توفى سنة يحيى الخنيسى، ومحمد بن الهيثم قاضى عكبرا، وهو أجل أصحابه، توفى سنة يحيى الخنيسى، وعشرين.

طريق ابن شاذان عن خلاد: هو محمد بن شاذان أبو بكر الجوهرى البغدادى، مقرى حاذق معروف مشهور ثقة، أخذ القراءة عرضا عن خلاد صاحب سليم، وهو من جلة أصحابه، وعن رويم بن يزيد صاحب القناد عن حمزة، وروى الحروف عن عبدالله بن صالح العجلى، وعن خالد بن يزيد الطبيب عن حمزة فيما ذكر الهذلى، روى القراءة عنه عرضاً أبو الحسن ابن شنبوذ، وأبو بكر النقاش، وحدث عن هوذة بن خليفة، وزكريا بن عدى، وروى عنه أبو بكر النجاد، وقاسم بن أصبع، وابن قانع، مات سنة ٢٨٦ مائتين وست وثمانين، وقد نيف على التسعين لأربع خلون من جمادى الأولى.

طريق ابن الهيثم عن خلاد: هو محمد بن الهيثم أبو عبدالله الكوفى قاضى عكبرا ضابط مشهور حاذق فى قراءة حمزة، أخذ القراءة عرضاً عن خلاد بن خالد وهو أجل أصحابه، وعرض على بن الرحمن بن أبى حماد، وحسين الجعفى، وجعفر الخشكنى كلهم عن حمزة، وروى عن يحيى بن زياد الفراء، روى القراءة عنه عرضاً القاسم بن نصر المازنى، وعبدالله بن ثابت، وروى عنه ابن أبى

الدنيا، وسليمان بن يحيى الضبي، مات سنة ٢٤٩ ـ مائتين وتسع وأربعين.

الكسائي الكبير: هو على بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدى مولاهم، وهـو من أولاد الفرس من سواد الـعراق كذا قال أبو بكـر بن أبي داود السجستاني أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت إليه رائسة الإقراء بالكوفة، بعد حمزة الزيات، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات، وعليه اعتماده، وعن محمد بن أبي ليلي، وعيسى بن عـمر الهمذاني، وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش واسماعيل ويعقوب ابني جعفر عن نافع، ولا يصح قراءته على نافع كما ذكره الهذلي، بل ولا رآه، وعن عبدالرحمن بن أبي حماد، وعن أبي حيوة شريح ابن يزيد في قول، وقيل بل شريح أخذ عنه، وعن المفضل بن محمد الضبي، وعن زائدة بن قدامة عن الأعمش، ومحمد بن الحسن بن أبي سارة، وقتيبة بن مهران، ورحل إلى البصرة فأخـذ اللغة عـن الخلـيل، أخذ عـنه القراءة عـرضاً وسماعا إبراهيم بن زاذان، وإبراهيم بن الحريش، وأحمد بن جبير، وأحمد بن أبي سريج، وأحمد بن أبي ذهل، وأحمد بن منصور البغدادي، وأحمد بن واصل، وإسماعيل بن مدان، وحفص بن عمر الدوري، وحمدوية بن ميمون، وحميد بن ربيع الخزاز، وزكريا بن وردان، وسريج بن يونس، وسورة بن المبارك أبو حمدون الطيب بن إسماعيل، وعبدالرحمن بن واقد، وعبدالرحيم بن حبيب، وعبدالقدوس بن عبدالمجيد، وعبدالله بن أحمد بن ذكوان، وعبيدالله بن موسى، وعدى بن زياد، وعلى بن عاصم، وعمر بن حفص المسجدي، وعيسى بن سليمان، والفضل بن إبراهيم. وفورك بن شبوية، وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وقتيبة بن مهران، والليث بن خالد، ومحمد بن سفيان، ومحمد بن سنان، ومحمد بن واصل، والمطلب بن عبدالرحمن، والمغير بن شعيب، وأبو توبـة ميمون بـن حفص، ونـصير بـن يوسف، وأبو أنـاس هارون بن سـورة بن المبارك هارون بن عيسى، وهارون بن يزيد، وهاشم بن عبدالعزيز البربرى، ويحيى بن أدم، ويحيى بن زياد الخوارزمي فهؤلاء المكثرون عنه، وأما المقلون فهم إسحاق بن إسرائيل، وحاجب بن الوليد، وحجاج بن يوسف بن قتيبة،

وخلف بن هشام البزار، وزكريا بن يحيى الأنماطي، وأبو حيوة شريح بن يزيد، وصالح الناقط، وعبدالواحد بن ميسرة القرشي، وعلى بن خشنام، وعمر بن نعيم بن ميسرة، وعروة بن محمد الأسدى وعون بن الحكم، ومحمد بن زريق، ومحمد بن سعدان، ومحمد بن عبدالله بن يزيد الحضرمي، ومحمد بن عمر الرومي، ومحمد بن المغيرة، ومحمد بن يزيد الرفاعي ويحيى بن زياد الفراء ويعقوب الـدورقي، ويعقوب الخصرمي، روى عنه الحروف، وقال الـحافظ أبو عمرو الداني: إن عبدالله بن ذكوان سمع الحروف من الكسائي حين قدم دمشق، وقال. قال النقاش قال ابن ذكوان أقمت على الكسائي أربعة أشهر، وقرأت عليه القرآن غير مرة، قال أبو عبدالله الذهبي لم يتابع النقاش أحد على هذا، والنقاش يأتي بالعجائب دائماً، وأما الحافظ ابن عساكر فلم يذكر شيئاً من ذلك، ولا ذكر الكسائي في تاريخ دمشق أصلا، قلت أخبرني الحسن بن هلال بقراءتي عليه، أخبركم أبو الحسن على بن أحمد عن عبدالوهاب بن سكينة، وسفيان بن مندة قالا أخبرنا الحسن بن أحمد الحافظ أنبأ محمد بن الحسين الشيباني أنا محمد بن على الخياط أنبأ السونجردي أنبأ عبدالواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم أجازة حدثنا أبو غانم عمر بن سهل بن الحسين بن على النحوى حدثنا شاهين عن الدنداني عن نصير قال دخلت على الكسائي في مرضه الذي مات فيه فأنشأ يقول اللوى هيهات داركم من المزوار قال نصير، فقلت كلا، ويمتع الله الجميع بك قال إنى قلت ذلك إنى كنت أقرىء الناس في مسجد دمشق فأغفيت في المحراب فرأيت النبي علي فيما يرى النائم داخلا من باب المسجد فقام إليه رجل فقال بحرف من نقرأ، فأومأ إلى قلت فهذا تصريح منه بدخوله دمشق، وإقرائه بمسجدها، ولو اطلع أبو القاسم بن عساكر الحافظ على هذا لذكره فيمن دخل دمشق، فإنه ذكر غيره بأخبار واهية، ولا يمنع دخول الكسائي دمشق، فإنه كان أولا يطوف البلاد كما ذكر غير واحد، وإنما أقام ببغـداد في آخر وقت، وقد ذكر هذه الحكاية أيضاً أبو الحسن طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة، وروى عنه من

الأئمة غير ما تقدم كالإمام أحمد بن حنبل أو نحوه ويحيى بن معين، وقال ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي، وقال الشافعي \_ رحمه الله \_ من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي، وقال الفضل بن شاذان لما عرض الكسائي على حمزة خرج إلى البدو فشاهد العرب، وأقام عندهم حتى صار كواحد منهم، ثم دنا إلى الحضر، وقد علم اللغة، وقال أبو عبيد في كتاب القراءات كان الكسائي يتخير القراءات، فأخذ من قراءة حمزة ببعض، وترك بعضاً، وكان من أهل القراءة، وهي كانت علمه وصناعته، ولم يجالس أحداً كان أضبط، ولا أقوم بها منه، وقال ابن مجاهد فاختار من قراءة حمزة، وقراءة غيره قراءة متـوسطة غيـر خارجة عن آثار مـن تقدم من الأئـمة، وكان إمام الـناس في القراءة في عـصره، وكان يأخذ النـاس عنه ألفاظه بقـراءته عليهم، وقـال أبو بكر الأنباري. اجتمعت في الكسائي أمور، كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس على كرسى، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون، ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادىء، أخبرنا شيخنا أبو حفص عمر إبن بن الحسن المزى قراءة عليه عن أبي الفتح يـ وسف بن يعقوب الشـيباني، أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي أنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن على الحافظ، قال أخبرني العتيق، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد العتيقى أنا محمد بن العباسي حدثنا جعفر بن محمد الصندلي أنا أبو بكر بن حماد عن خلف قال كان الكسائي إذا كان شعبان وضع له منبر فقرأ هو على الناس في كل يوم نصف سبع يختم ختمتين في شعبان، وكنت أجلس أسفل المنبر فقرأ يوما في سورة الكهف (س ١١٨ ٣٣) «أنا أكثر منك» فنصب «أكثر» فعلمت أنه قد وقع فيه، فلما فرغ أقبل الناس يسألونه عن العلة في «أكثر» لمَ نصبه؟ فثرت في وجوههم أنه أراد في فتحه «أقل» (س ١١٨ ٣٩) «إن ترن أنا أقل منك مالاً " فقال الكسائي "أكثر " فمحروه من كتبهرم " ثم قال لي يا خلف يكون أحد من بعدى يسلم من اللحن قال قلت: لا، أما إذا لم يسلم أنت فليس

يسلم منه أحد بعدك قرأت القرآن صغيراً، وأقرأت الناس كبيراً، وطلبت إلا آثار فيه والنحو، وقال حدثني أبي عن بعض أصحابه قال، قيل لأبي عمر الدوري لمَ صحبتم الكسائي على الدعابة التي كانت فيه؟ قال لصدق لسانه، وقال: خلف بن هشام البزار عملت وليمة فدعوت الكسائي واليزيدي، فقال اليزيدي للكسائي يا أبا الحسن أمور بلغتنا عنك فننكر بعضها، فقال الكسائي أو مثلك يخاطب بهذا، وهل مع العالم من العربية إلا فضل بصاقى هذا، ثم بصق فسكت اليزيدي، أخبرني أبو حفص عمر بن الحسن وغيره أذنا عن يوسف ابن المجاور، أنبأ أبو اليمن الكندى، أنبأ أبو منصور الشيباني، أنبأ أبو بكر الخطيب الحافظ، أنبأ أبو الحسن الحمامي، قال سمعت عمر بن محمد الإسكاف سمعت عمى يقول: سمعت ابن الدورقي يقول، اجتمع الكسائي واليزيدي عند الرشيد فحضرت صلاة فقدموا الكسائي يصلِّي فارتج عليه قراءة «قل يا أيها الكافرون» فقال اليزيدي، قراءة «قل يا أيها» ترتج على قارىء الكوفة، قال فحضرت صلاة فقدموا اليزيدى، فارتج عليه في الحمد، فلما سلم قال احفظ لسانك لا تقول فتبتلي إن البلاء موكل بالمنطق واختلف في تسميته بالكسائي، فالذي رويناه عنه أنه سئل عن ذلك فقال لأنى أحرمت في كساء، وقيل لأنه كان يتشح بكساء، ويجلس في حلقة حمزة فيقول أعرضوا على صاحب الكسائي، وقيل من قرية باكسايا، والأول أصحها، والآخر أضعفها، وقد ألف من الكتب كتاب معاني القرآن، كتاب القراءات، كتاب العدد، كتاب النوادر الكبير، كتاب النوادر الأوسط، كتاب النوادر الأصغر، كتابا في النحو، كتاب العدد واختلافهم فيه، كتاب الهجاد، كتاب مقطوع القرآن وموصوله، كتاب المصادر، وكتاب الحروف، كتاب الهاءات، كتاب أشعار، واختلف في تاريخ موته فالصحيح الذي أرخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة ١٨٩ ـ مائة وتسمع وثمانين صحبة هارون الرشيد بقرية رنبويه من عمل الرى متوجهين إلى خراسان، ومات معه بالمكان المذكور محمد بن الحسن القاضي صاحب أبى حنيفة، فقال الرشيد دفنا الفقه والنحو بالرى، وقيل سنة إحدى وثمانين، وقيل سنة اثنتين وثمانين، وقيل سنة ثلاث وثمانين، وقيل سنة خمس وثمانين، وقيل سنة ثلاث وتسعين، قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني وبلغني أن

الكسائي عاش سبعين سنة ورثاه أبو محمد اليزيدي مع محمد بن الحسن فقال:

وما قد نرى من بهجة ستبيد ورود وما إن لنا إلا عليه ورود وأن الشباب الغض ليس يعود فكن مستعداً فالفناء عتيد وفاضت عيوني والعيون جمود ببايضاحه يوما وأنت فقيد وكادت بي الأرض الفضاء تميد وآرق عيني والعيون هجود فما لهما في العالمين نديد بذكرهما حتى الممات جديد

تصرمت الدنيا فليس خلود لكل امرىء كأس من الموت مترع ألم نر شيباً شاملا يندر البلى سنفنى كما أفنى القرون التى خلت أسيت على قاضي القضاة محمد وقلنا إذا ما الخطب أشكل من لنا وأدهلني موت الكسائي بعده وأذهلني عن كل عيش ولذة هما عالمان أوديا وتخرما فحزنى متى يخطر على القلب خطرة فحزنى متى يخطر على القلب خطرة

أخبرنى بذلك عمر بن الحسن بن مزيد قراءة منى عليه عن علي بن أحمد بن عبدالواحد، أخبرنا شيخ الشيوخ عبدالوهاب بن علي في كتابه من بغداد، أخبرنا أبو الكرم المبارك بن الحسن أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر السمرقندى، أنا أبو على الحسن بن إبراهيم حدثنا أبو الفرج محمد بن أحمد الشنبوذى حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن بشار حدثنا أبو عمر حفص بن عمر الدورى قال خرج الرشيد بالكسائي وبمحمد بن الحسن حين خرج إلى طوس فماتا في سنة ١٨٩ ـ مائة وتسع وثمانين، فقال أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدى يرثيهما وذكر الأبيات.

أبو الحارث: هو الليث بن خالد، أبو الحارث البغدادي، ثقة معروف حاذق ضابط، عرض على الكسائي، وهو من جلة أصحابه، وروى الحروف عن حمزة ابن القاسم الأحول، وعن اليزيدي، وروى القراءة عنه عرضاً وسماعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء، ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير، والفضل بن شاذان، ويعقوب بن أحمد التركماني، وقد غلط الشذائي في نسبه، فقال الليث بن خالد المروزي، وكذا الأهوازي، فقال المروزي الحاجب، وذاك رجل آخر قديم

محدث من أصحاب مالك يكنى أبا بكر، توفى سنة مائتين، أو نحوها، ويقال له البلخى أيضاً، وهذا مات ٢٤٠ مائتين وأربعين طريق محمد بن يحيى عن أبى الحارث هو محمد بن يحيى أبو عبيدالله الكسائى الصغير البغدادى، مقرى محقق جليل شيخ متصدر ثقة، ولد سنة ١٨٩ مائة وتسع وثمانين، أخذ القراءة عرضاً عن أبى الحارث الليث بن خالد، وهو أجل أصحابه، وعن هاشم البربرى.

روى القراءة عنه عرضاً وسماعا، أحمد بن حسن البطى، وإبراهيم بن زياد القنطرى، وأبو بكر بن مجاهد سماعا، وأبو مزاحم الخاقانى، والحسن بن وصيف، وأحمد بن محمد بن سعيد الأذنى، وأحمد بن على السمسار، وأحمد ابن سهلان، ومحمد بن كامل بن خلف القاضى وكيع، وعبدالوهاب بن عيسى ابن أبى الشفق، والعباسى بن الفضل، وأحمد بن يحيى ثعلب، وأحمد بن عبدالله الخفاف، وأبو الحسن بن شنبوذ، وأبو الليث السمسار، وأحمد بن دبيس، وعبيدالله بن بكير التميمى، وعلى بن عبدالعزيز، وقد وقع فى أسانيد السامرى، أنه قرأ عليه ومولده بعد وفاته بسنين كما تقدم، وذكر عبدالمنعم بن غلبون أنه قرأ على الكسائي الكبير نفسه، قال الدانى سمعت فارس بن أحمد يقول سمعت عبدالباقى بن الحسن يقول رجلان غلطا فى محمد بن يحيى أحدهما رفعه إلى السماء السابعة، وهو عبدالمنعم بن غلبون الذى ذكر أنه قرأ على الكسائى نفسه، والثانى أدخله تحت الأرض السابعة، وهو عبدالله ابن الحسين السامرى الذى ذكر أنه قرأ على الكسائى وثمانين، وقال الذانى سنة ٢٨٨ ـ مائتين وثمان وثمانين، وقال الدانى سنة محمد بن يحيى فقال سنة نيف وسبعين ومائتين.

طريق سلمة بن عاصم عن أبى الحارث: هو سلمة بن عاصم، أبو محمد البغدادى النحوى صاحب الفراء، روى القراءة عن أبى الحارث الليث بن خالد، روى القراءة عنه أحمد بن يحيى ثعلب، ومحمد بن فرج الغسانى، ومحمد بن يحيى الكسائى، قال ثعلب، كان سلمة حافظا لتأدية ما فى الكتب، وقال ابن الأنبارى كتاب سلمة فى معانى القرآن للفراء، أجود الكتب، لأن سلمة كان

عالما، وكان يراجع القراء فيما عليه، ويرجع عنه، توفى بعد السبعين ومائتين فيما أحسب.

الدوري، وقد تقدمت ترجمته عند ذكر أبي عمرو. فارجع إليه إن شئت.

طريق جعفر بن محمد عن الدورى هو جعفر بن محمد بن أسد أبو الفضل الضرير النصيبي، يعرف بابن الحمامي، حاذق ضابط شيخ نصيبين والجزيرة، قرأ على الدورى، وهو من جلة أصحابه، قرأ عليه محمد بن على بن الجلندا، ومحمد بن على بن حسن العطوفي، وقيل سماعا، وروى عنه الحروف عبدالله ابن أحمد بن ذى زوية، ويقال عرض عليه، وإبراهيم بن أحمد الخرقي، توفى سنة ٧٠٣ ـ ثلاثمائة وسبع قاله الذهبي.

طريق أبى عثمان عن الدورى: هو أبو عثمان النحوى الرقى كان ـ رحمه الله مقرئاً جليلاً ضابطاً، قال الداني: هو من كبار أصحاب الدورى.

عرض على السوسى، روى القراءة عنه عبدالله بن الحسين

توفى: بعد سنة ٣١٠ ـ ثلاثمائة وعشر في قول الذهبي.

جدول بياق بقية أثمة القراء السبعة وروأتهم وطرقهم وميلاد كل وأحد منهم ووفاته

| بعد سنة ۲۳۰ الذهبي<br>بعد سنة | ۸۸ - ۲۸۸<br>بعد السبعین وماتتین | 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × | 494- 494<br>405                        | 114 - 303 - 217                  | 454.<br>1.1            | ۸۰۸                 | ۲٥.                  | ۲۱۰ تقریباً                  | بضع وثمانین ومانتین<br>۲۰۳ ـ ۲۰۱ ـ ۶ | 444 - 444<br>344              | T 42                     | ۲۶۰ تقریباً<br>۲۶۲ ت | , vo y                | وفاتهما            |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                               | 1/4                             |                                         | 410                                    | 4117                             | 10.                    |                     | 777                  | 3.4.4                        |                                      | 720                           | - Address of the second  |                      | 1.1.1                 | ميلادهما           |
| جعفر بن محمد<br>أبو عثمان     | محمد بن یحی<br>سلمهٔ بن عاصم    | ابن شاذان<br>ابن الهيثم                 | إدريس بن عبد الكويم<br>أبو بكو بن مقسم | عبيد بن الصباح<br>عمرو بن الصباح | يحيى بن آدم<br>العليمي | الاً خيمش<br>الصوري | الحلواني<br>الداجوني | ابو جعفر الطبرى<br>ابن جمهور | أبو الزحراء<br>ابن فرح العفسر        | أبو بكر بن مجاهد<br>ابن شنبوذ | أبو ربيعة<br>ابن المحباب | الإزرق<br>الأصبهاني  | أبو نشيط<br>المحلواني | طبرقهما            |
| 131                           | ٧٤.                             | 44.                                     | 444                                    | ٠ ١٨ في الأصبح                   | 48 - 198               | . YEY               | 031-33               | 11.4                         | 134                                  | 441                           | べの・                      | 197                  | ٠ ٢ في الأصح          | ميلادهسما وفاتسهما |
|                               | -                               |                                         | 10.                                    | ۹.                               | 90                     | 147                 | 104                  |                              |                                      | 190                           | ۱۷۰                      | 11.                  | 14.                   | ميلادهسما          |
| الدوري                        | أبو الحارث                      | خلاد                                    | خلف                                    | حفص                              | أبو بكر شعبة           | ابن ذكوان           | هشام                 | أبو شعيب السوسى              | أبو عمر اللدورى                      | قنبل                          | البزى                    | פנייט                | قالون                 | راویــــاه         |
|                               |                                 | ١٨٩على الصحيح                           |                                        | 101                              | ٢٩ في الأصح            |                     | ۱۸                   | 151-04                       | -00-108                              |                               | ١٢                       |                      | 119                   | ميلاده وفساتسه     |
|                               |                                 |                                         | ۸.                                     |                                  |                        |                     | ۲ –۸ هـ              | 100-10                       | ۷٠ - ۱۸                              |                               | ٥٤                       |                      |                       |                    |
|                               | الكسائي                         |                                         | حسمسزة                                 |                                  | مسماح                  |                     | ابن عمامر            |                              | أبو عمرو                             |                               | ابن کشیر                 |                      | ناني                  | الأمام             |

## بقية أئمة القراء العشرة

 ٨- أبو جعفر القارى: هو يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدنى القارى، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبير القدر، ويقال اسمه جندب بن فيروز، وقيل فيروز، عرض القرآن على مولاه عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وروى عنهم، ويقال إنه قرأ على زيد بن ثابت، قال الذهبي ولم يصبح، قلت: روينا عنه أنه أتبي به إلى أم سلمة وهو صغير فمسحت على رأسه، ودعت له بالبركة وصلى بابن عمر، وأقرأ الناس قبل الحرة، والحرة سنة ٦٣ ـ ثلاث وستين، روى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم، وسليمان بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان، وأبو عـمرو، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وإسماعـيل ويعقـوب ابناه، وميمـونة بنتـه، قال يحيى بـن معين، كـان إمام أهل المدينة في القراءة فسمى القارى بذلك، وكان ثقة قليل الحديث، وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه، فقال صالح الحديث، وقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر، وقال ابن مجاهد حدثوني عن الأصمعي عن أبي الزناد قال لم يكن أحد أقرأ للسنة من أبسى جعفر، وكان يقدم في زمانه على عبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وقال مالك كان أبو جعفر رجلا صالحـاً يقرىء الناس بــالمدينة، وقال الــذهبي فأما قــراءة أبي جعفر فــدارت على أحمد ابن يزيد الحلواني عن قالون عن عيسى بن وردان، عن أبي جعفر، وأقرأها الزبير بن محمل العمري عن قراءته على قالون باسناده، وأقسرها سليمان بن داود الهاشمي عن سليمان بن مسلم عن جماز عن أبي جعفر، وأقرأ بها الدوري عن إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر، أو عن رجل عن أبي جعفر، قلت وقد أسند الأستاذ أبو عبدالله الـقصاع قراءة أبي جعفر من رواية نافع عنه فـي كتابه المغني، وروينا قـراءته عنه في كـتاب الكامل لأبــي القاسم الهــذلي، وكذلك أقرأ بــها أبو عبدالرحمن قستيبة ابن مهران، وقرأ بها على إسماعيل بن جعفر، وصحت عندنا من طريقه، والعجب ممن يطعن في هذه القراءة، أو يجعلها من الشواذ، وهي لم يكن بينها وبين غيرها من السبع فرق كما بيناه في كتابنا المنجد، وقال سبط

الخياط، وروى ابن جماز عنه، أنه كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً، وهو صوم داود عليه السلام، واستمر على ذلك مدة من الزمان، فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال إنما فعلت ذلك أروض به نفسي لعبادة الله تعالى، وقرأت بخط الأستاذ أبي عبدالله القصاع، أنه كان يصلى في جوف الليل أربع تسليمات، يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من طوال المفصل، ويدعو عقيبها لنفسه والمسلمين، ولكل من قرأ عليه، وقرأ بقراءته بعده وقبله، وقال سليمان بن مسلم شهدت أبا جعفر، وقد حضرته الوفاة، جاءه أبو حازم الأعرج في مشيخة من جلسائه فأكبوا عليه يصرخون به فلم يجبهم، فقال شيبة، وكان ختنة على ابنة أبي جعفر ألا أريكم عجبا، قالوا بلى فكشف عن صدره، فإذا دوارة بيضاء مثل اللبن، فقال أبو حارم، وأصحابه هذا والله نور القرآن، أخبرنا عمر بن الحسن بقراءتي عن على بن أحمد عن زيد بن الحسن، أنبأ ابن توبة أنا ابن هزار مرد، أنا عمر الكتائي، أنا ابن معاهد، حدثني محمد بن منصور المدني، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثني أبي عن نافع، قال لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، قال فيما شك أحد ميمن حضر أنه نور القرآن، مات أبو جعفر بالمدينة سنة ١٣٠ ـ مائة وثلاثين، وقيل سنة ٣٢ ـ اثنتين وثلاثين، وقيل سنة ٢٩ ـ تسع وعشرين، وقيل سنة ٢٧ ـ سبع وعشرين، وقيل سنة ٢٨ ـ ثمان وعشرين، وأبعد الهذلي في كامله حيث قال سنة عشر، قرأ على أحمد بن محمد بن خضر، أخبرك أحمد بن نعمة عن الأنجب بن أبي السعادات، أنبأ ابن المقرب، أنبأ أبو طاهر بن سوار، أنبأ أبوالخطاب البزاز، أنبأ أبو الفرج النهرواني، أنبأ أبو بكر النقاش، حدثنا عبدالله بن سليمان، حدثنا أبـو الربيع، حدثنا ابن وهب، حدثنا زيد عن سليمان بن أبي سليمان العمري، قال رأيت أبا جعفر على الكعبة (يعني في المنام) فقلت أبا جعفر، فقال نعم، أقرى إخواني السلام، وأخبرهم أن الله جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين، وأقرى أبا حازم السلام، وقل له يقول لـك أبو جعفر الكيس الكيس، فإن اللـه وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات، وجدت بخط أبي عبدالله محمد بن إسرائيل القصاع (أنه يعني أبا جعفر) ورؤى في المنام بعد وفاته على صورة حسنة، فقال للذي رآه، بشر

أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم، وأجاب فيهم دعوتي، ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف أستطاعوا.

(عیسی بسن وردان: هو عیسی بن وردان، أبو الحارث المدنی التحذاء، إمام مقری حاذق، وراو محقق ضابط، عرض علی أبی جعفر، وشیبة، ثم عرض علی نافع، وهو من قدماء أصحاب، قال الدانی، هو من جلة أصحاب نافع وقد مائهم، وقد شاركه فی الإسناد، وقال ابن مجاهد حدثنا عبدالله بن محمد الحربی حدثنا أبو إبراهیم، حدثنا زید بن بشر الحضرمی)، حدثنا ابن وهب، أخبرنی بن زید بن أسلم، قال كان أبی یقول لعیسی بن وردان اقرأ علی إخوتك، كما كان أبو جعفر، وشیبة بن نصاح یقرآن علی كل رجل عشر آیات عشر آیات، عرض علیه إسماعیل بن جعفر، وقالون، ومحمد بن عمر الواقدی، مات فیما أحسب فی حدود الستین ومائة.

طريق الفضل بن شاذان عن ابن وردان هو الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباسي الرازى الإمام الكبير، ثقة عالم، أخذ القراءة عرضاً.

عن أحمد بن يزيد الحلواني، ومحمد بن إدريس الأشعري، ومحمد بن عيسى الأصبهاني، ونوح بن أنس، وأحمد بن أبي سريج، والفضل بن يحيى بن شاهين، وعمر بن بكير، وروى عن أبي عمر الدوري، ويحيى بن عبدالحميد، ومحمد بن حميد، روى القراءة عنه ابنه أبو القاسم العباسي، والحسن بن سعيد الرازي، وابن خرطبة، ومحمد بن عبديل، وصالح بن مسلم وأحمد بن محمد بن عبدالصمد، ومحمد بن أحمد بن هارون، وأحمد بن عثمان بن شبيب، وأبو الحسن بن شنبوذ، وأبو يحيى زكريا اليشكري، قال الداني: لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعدالته، وحسن إطلاعه، قلت مات في حدود التسعين ومائتين

هبة الله بن جعفر عن ابن وردان هو هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم، أبو القاسم البغدادى مقرى حاذق، ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن أبيه جعفر، وعن أبى عبدالرحمن عبدالله بن على، ومحمد بن محمد بن أحمد

اللهبيين، وعمر بن نصر، وهارون بن مـوسى بن الأخفش، وأبي ربيعة محمد بن إسحاق، وأحمد بن فرح، وأبي بكر الأصبهاني، وأحمد بن قسنعب، وأحمد بن يحيى الوكيل صاحب روح أيضاً عن ابن وهب، روى القراءة عنه عرضاً أبو الحسن الحمامي، وعلى بن محمد بن يوسف بن العلاف، وعبدالملك بن بكران الحلوان، ومحمد بن أحمد بن الفتح الحنبلي، والإمام أبو بكر بن مهران، وعليه اعتماده في كتبه، وأحمد بن عبدالله الجبي، وعبيدالله بن أحمد الصيدلاني، وأحمد بن محمد الشامي، وعلى بن محمد بن عبدالله شيخا الأهوازي، وقد صحح الحافظ أبو العلاء الهمذاني قراءته على اللهبيين معاً قلت (يعني منفردين)، قال أبو عبدالله الحافظ، فهو أحد من عنى بالقراءات، وتبحر فيها وتصدر للإقراء دهراً، قلت وكانت قراءته على أحمد بن يحيى الوكيل سنة ٢٨٣ ـ مائتين وثلاث وثمانين، وقد انفرد بأحرف عن روح أظنها من قراءته على أحمد الوكيل، والله أعلم، وبقى فيما أحسب إلى حدود الخمسين وثلاثمائة والله أعلم سليمان بن جماز هو سليمان بن مسلم بن جماز، وقيل سليمان بن سالم بن جماز، أبو الربيع الزهري مولاهم المدني، مقرى جليل ضابط، عرض على أبي جعفر وشيبة، ثم عرض على نافع، وأقرأ بحرف أبي جعفر ونافع عرض عليه إسماعيل بن جعفر، وقتيبة بن مهران، مات بعد السبعين ومائة فيما أحسب.

طريق المهاشمي عن ابن جماز: هو سليمان بن داود بن داود بن على بن عبدالله بن عباس، أبو أيوب الهاشمي البغدادي، ضابط مشهور ثقة، روى القراءة عن إسماعيل بن جعفر، وله عنه نسخة، ولا تصح قراءته على ابن جماز كما ذكره الهذلي، روى القراءة عنه أحمد بن أخي خيثمة، ومحمد بن الجهم، والحسين بن على بن حماد، ومحمد بن عيسى بن إبراهيم الأصبهاني، توفى سنة ٢١٩ مائتين وتسع عشرة.

طريق الدورى عن ابن جماز: عن إسماعيل بن جعفر عنه فعنه، أما الدورى فقد ترجمته عند ذكر أبسى عمرو واليزيدى، فارجع إليه إن شئت والله يتولاك ويرشدك.

٩ يعقوب الحضرمي: هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله بن أبي إسحاق، أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري، أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة، ومقريها، أخذ القراءة عرضاً عن سلام الطويل، ومهدى بن ميمون، وأبى الأشهب العطاردي، وشهاب بن شرنفة، ومسلمة بن محارب، وعصمة بن عروة الفقيمي، ويونس بن عبيد، وروى عن سلام حرف أبي عمرو بالإدغام، وسمع الحروف من الكسائي، ومحمد بن زريق الكوفي عن عاصم، وسمع من حمزة حروفاً، وروى ابن المنادى، أنه قرأ على أبي عمرو، قال أبو عبدالله القصاص، وما ذلك ببعيد، لأن أبا عمرو تـوفي، وليعقوب سبع وثـلاثون سنة، قال يعقوب قرأت على سلام في سنة ونصف، وقرأت على شهاب بن شرنفة المجاشعي في خمسة أيام، وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب المحاربي في تسعة أيام، وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على على رضى الله عنه، قلت وقراءته على أبي الأشهب عن أبي رجاء عن أبي موسيى في غاية العلو، روى القراءة عنه عرضاً زيد بن أخيه أحمد، وكعب بن إبراهيم، وعمر السراج، وحميد بن الوزير، والمنهال بن شاذان، وأبو بشر القطان، ومسلم بن سفيان المفسر، وروح بن عبدالمؤمن، ومحمد بن المتوكل، ويس، ومحمد بن وهب الفزاري، والحسن بن مسلم الضرير، وكعب بن إبراهيم، وعبدالله بن بحر الساجي، وأبو حاتم السجستاني، وروح بن قرة، وأيـوب بن المتوكـل، وأحمد بن محمـد الزجاج، وأحمد بن شاذان، وعبدان بن يحيى، وداود بن أبى سالم، والوليد بن حسان، وأبو الفتح النحوى، وأبو هشام الرفاعي، وأبو عمر الدوري، ووردان بن إبراهيم الأثرم، وأحمد بن عبدالخالق المكفوف، وأبو أيوب سليمان بن عبدالله الذهبي، ومحمد بن عبدالحالق، وفضل بن أحمد الهذلي، وعبدالله بن بحر، وعامر بن عبدالأعلى الدلال، وفهد بن الصقر، وروى عن شعبة وهارون بن موسى، وهمام بن يحيى، وعبدالعزيز بن زياد، وزائدة، روى عنه حرف أبي عمرو بن العلاء حمدان بن محمد الساجي، وحدث عنه أبو حفص الفلاس، وأبو قلابة، ومحمد بن عباد، ومحمد بن يونس الكديمي، قال أبو حاتم السجستاني هو أعلم من رأيت بالحروف والأختلاف في القرآن، وعلله ومذاهبه، ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء، وقال الدانى: وأتم بيعقوب فى اختياره عامة البصريين بعد أبى عمرو فهم أو أكثرهم على مذهبه، قال وقد سمعت طاهر بن غلبون يقول إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب، قال ابن أبى حاتم، سئل أحمد بن حنبل عنه، فقال صدوق، وسئل عنه أبسى فقال صدوق، وقال أبو الحسن بن المنادى فى أول كتابه الإيجاز والاقتصار فى القراءات الثمان، كان يعقوب أقرأ أهل زمانه، وكان لا يلحن فى كلامه، وكان السجستانى من أحد غلمانه، وقال السعيدى دعتنى نفسى لتأليف كتاب موجز فى القراءات متمماً بيعقوب بن إسحاق فى القراءات، كما تمم بالنبي عليه النبوات، قلت وكان يعقوب من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو وغيره، وأبوه وجده، قال الأهوازى أنشدنى من أعلم أبو عبدالله محمد بن أحمد اللالكائي لنفسه:

أبوه من الـقراء كان وجده ويقعوب في القراء كالكوكب الدري تفرد محض الـصواب ووجهه فمن مثله في وقته وإلى الحشر

أخبرنى الحافظ أبو عبدالله بن خليل أذنا عن أبى عمرو المالكى، عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن سعيد عن أحمد بن محمد عن الحافظ أبى عمرو حدثنا الخاقانى، حدثنا محمد بن محمد بن عبدالله الأصفهانى، قال تفرق أهل البصرة أيام الزنج، وأهل المسجد يجردون، ليعقوب، وأهل القبائل لأيوب، وعلى قراءة يعقوب إلى هذا الوقت أئمة المسجد الجامع بها وكذا أدركناهم، قلت ومن أعجب العجب، بل من أكبر الخطأ جعل قراءة يعقوب من الشواذ، الذى لا تجوز القراءة به، ولا الصلاة، وهذا شيء لا نعرفه قبل إلا في هذا الزمان، ممن لا يعول على قوله، ولا يلتفت إلى اختياره، وللأئمة المتقدمين في ذلك ما يبين الحق ويهدى السبيل، كما ذكرت (١) ذلك في كتاب المنجد، فلي علم أنه لا فرق بين قراءة يعقوب، وقراءة غيره من السبعة عند أئمة الدين المحققين، وهو الحق الذي لا محمد بن عبدالرحمن عن محمد بن أحمد المعدل

<sup>(</sup>١) شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزرى

أنا عمليّ بن شجاع، أنا أبو المجود، أنا ناصر ابن المحسن، أنا أبو المحسين الخشاب، أنيا أبو الفتح الجوهري، أنا طاهر بن غلبون قال بلغني أن أبا عثمان المازني قال رأيت النبي عَلَيْكُ، فقرأت عليه سورة طه، فقرأت «مكاناً سوى» (س ٢٠ آ ٥٨) فقال إقرأ، سوى، إقرأ قراءة يعقوب، أخبرني إبراهيم بن أحمد الجذامي بقراءتي عليه عن عمر بن غدير عن أبي اليمن الكندي أنبأنا أبو محمد البغدادي، أنبأنا أبو العز الواسطى، أنبأنا أبو القاسم الهذلي، قال لم ير في زمن يعقوب مـثله كان عالماً بـالعربية ووجوهها والـقرآن واختلافه، فاضلاً تـقيا ورعا زاهداً، بلغ من زهده أنه سُرق رداؤه عن كتفه، وهو في الصلاة، ولم يشعر، ورد إليه وله يشعر لشغله بالصلاة، وبلغ من جاهه بالبصرة، أنه كان يحبس ويطلق، أخبرني أبو المعالى المقرى عن ست الدار الاسكندرية أنبأ إبراهيم بن وثيق عن ابن زرقون عن المخولاني حدثنا عثمان بن سعيد إجازة، حدثني يونس بن عبدالمطلب الخطيب، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا مروان بن عبدالملك، قال سمعت أبا حاتم يقول، يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العملم بالقرآن والعمربية وكلام العرب، والروايمة الكثيرة والحمروف والفقه، وكان أقرأ القراء، وكان أعــلم من أدركنا ورأينا بالحروف والاخــتلاف في القرآن، وتعليله ومذاهب أهل النحو في القرآن، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء، قال البخاري وغيره مات في ذي الحجة سنة ٢٠٥ ـ مائتين وخمس، وله ثمان وثمانون سنة، ومات أبو عن ٨٨ ـ ثمان وثمانين سنة وكذلك جده وجد أبيه رحمه الله تعالى.

رويس: هو محمد بن المتوكل أبو عبدالله اللؤلؤى البصرى المعروف برويس، مقرى حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي، قال الداني وهو من أحذق أصحابه، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن هارون التمار، والإمام، أبو عبدالله الزبير بن أحمد الزبيرى الشافعي، قال الأستاذ أبو عبدالله القصاع كان يعنى رويساً مشهوراً جليلاً، وروى عن فارس عن السامرى، قال: قال لي أبو بكر التمار كان رويس يأخذ على المبتدئين بتحقيق الهمزتين معاً في

نحو «أنذرتهم» و «جاء أجلهم» ونظائرهما، وكان يأخذ على الماهر بتخفيف الهمزة الثانية، قال السامرى وأقرأنى التمار بتحقيق الهمزتين معاً، قلت والتحقيق عن رويس فى الهمزتين غير معروف، فهو مما أنفرد به السامرى والله أعلم. قال الزهرى، وسألت أبا حاتم عن رويس، هل قرأ على يعقوب، فقال نعم قرأ معنا وختم عليه ختمات، وكان يعقوب يقول له وقت أخذه عليه هات يالاك، وأحسنت يالاك، وكان ينزل فى بنى مازن، وعلى روايسته أعول، توفى بالبصرة سنة ٢٣٨ مائتين وثمان وثلاثين. رحمه الله

طريق النخاس عن رويس: هو عبدالله بن الحسن بن سليمان، أبو القاسم البغدادى المعروف بالنخاس، بالخاء المعجمة، مقرىء مشهور ثقة ماهر متصدر، أخذ القراءة عرضاً عن محمد بن هارون التمار، صاحب رويس، روى القراءة عنه عرضاً محمد بن الحسين الكارزيني، وأبو الحسن الحمامي، وأبو العلاء محمد بن على الواسطي، وأبو نصر أحمد بن محمد بن أحمد الحدادي، وأبو الحسن بن العلاف، وأبو الفضل الخزاعي، وعلى بن محمد الخبازي، وروى عنه شيخه ابن مجاهد، قال أبو الحسن بن الفرات الحافظ ما رأيت من الشيوخ مشله، وقال الخطيب، ولد سنة ٢٩٠ ـ مائتين وتسعين، وكان ثقة، وتوفى سنة ٣٦٨ ـ ثلاثمائة وثمان وستين، وقيل سنة ست في ذي القعدة.

طريق التمار عن رويس: هو محمد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة أبو بكر الحنفى البغدادى، يعرف بالتمار، مقرىء البصرة، ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً عن رويس، قال الدانى، وهو من أجل أصحابه وأضبطهم، وعن وردان بن إبراهيم الأثرم، وأبو الفتح النحوى، وبكير بن إبراهيم، وسعيد بن أوس فيما ذكره صاحب الروضة، فسقط عليه روح والله أعلم، روى القراءة عنه عرضاً وسماعا، أحمد بن محمد اليقطيني، وأبو بكر النقاش، وأبو بكر بن الأنبارى، وعبدالواحد بن عمر، وعبدالله بن الحسن بن سليمان النخاس بالخاء المعجمة، وأبو الفرج الشنبوذى، وأبو الفرج محمد بن إبراهيم النحوى، وأحمد بن محمد البن مقسم، وعلى بن عثمان بن حبشان، وأحمد بن صالح، ومحمد بن حسن بن ابن مقسم، وعلى بن عثمان بن حبشان، وأحمد بن صالح، ومحمد بن حسن بن

الجلندا، وعبدالله بن حسين السامرى، وعبدالوهاب ابن ذى زوية، وعلى بن حسين عشمان الجوهرى، وعلى بن حسين بن سعيد البغدادى، وعلى بن حسين الغضائرى، ومحمد بن محمد بن فيروز الكرجى، وأحمد بن نصر الشذائى، وأبو الطيب محمد بن أحمد البغدادى، وهارون بن على بن قانون، وهبة الله بن جعفر، قال ابن الجلندا قرأت على التمار وأعطيته ثمانية وعشرين درهما وأخبرنى أنه قرأ على رويس أربعاً وعشرين ختمة، وثلاثا وعشرين ختمة أخرى متقطعات، وأقرت فى مسجده بعد موته سنتين، قال الدانى أنشدنى فارس بن أحمد قال أنشدنى عبدالله (يعنى السامرى) قال أنشدنى التمار شاهد لقراءة يعقوب جارية أحسن من حليها والحلى فيه الدر والجوهر) قال الذهبى توفى بعد سنة ٢٠٠ مثلاثمائة وعشر هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

(روح: هو روح بن عبدالمؤمن أبو الحسن الهذلى مولاهم البصرى النحوى، كذا نسبه جماعة الحفاظ والمحدثين، وقال الأهوازى، هو ابن عبدالمؤمن بن قرة بن خالد البصرى، وقال الدانى: هو ابن عبدالمؤمن بن عبدة بن مسلم مقرى جليل ثقة ضابط مشهور، عرض على يعقوب الحضرمى، وهو من جلة أصحابه، وروى الحروف عن أحمد بن موسى، ومعاذ بن معاذ، وابنه عبيدالله بن معاذ، ومحبوب كلهم عن أبى عمرو، وحماد بن شعيب صاحب خالد بن جبلة، وعن محمد بن صالح المرى صاحب شبل، عرض عليه الطيب بن الحسن بن وعن محمد القاضى، وأبو بكر محمد بن وهب الثقفى، ومحمد بن الحسن بن زياد، وأحمد ابن يزيد الحلوانى، وأحمد بن يحيى الوكيل، والزبير بن أحمد الزبيرى، وعلي بن أحمد بن عبدالله الجلاب، وعبدالله بن محمد الزعفرانى، ومسلم بن الطبرى، وروى عنه البخارى فى صحيحه، مات سنة أربع، أو خمس وثلاثين ومائتين. رحمه الله.

طريق ابن وهب عن روح: هو فضل الله بن محمد بن وهب، أبو القاسم الأنصارى القرطبي، مقرى مصدر، أخذ القراءات عن محمد بن شريح صاحب

الكافى، وعن ابن شعيب صاحب مكى، قرأ عليه علي بن محمد بن خلف، وقد تصدر للإقراء بمسجد قرطبة، مات سنة ٥٢٤ ـ خمسمائة وأربع وعشرين وله سبعون سنة. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

طريق الزبيرى عن روح: هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدى، أبو عبدالله الزبيرى البصرى الفقيه الشافعى المشهور مؤلف الكافى فى الفقه، إمام ثقة، كان ضريراً، قرأ على روح بن عبدالمومن، وعلى رويس، وسليمان بن عبدالله الذهبى، ومحمد بن عبدالخالق، وأبى حاتم السجستانى، وفضل بن أحمد الهذلى، وعامر بن عبدالأعلى الدلال، ولم يختم عليه، وأخذ بعض القرآن عن يحيى بن محمد القطعى، وقال الذهبى إنه قرأ على روح بن قرة، قلت هذا على تقدير أن يكون روح بن قرة غير روح بن عبدالمؤمن كما تقدم فى حرف الراء، وإلا فقراءته على روح بن عبدالمؤمن ثابتة، قرأ عليه أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف روح بن عبدالمؤمن الحسن النقاش، وعلي بن لؤلؤ، وعمر بن بشران، ومحمد بن عبدالله بن نجيب وعلي بن عثمان بن حبشان، قال الذهبى توفى سنة بضع وثلاثمائة، ويقال إنه بقى إلى سنة سبع عشرة. هذا والله أعلى وأعلم

1٠ خلف البـزار، وقد تقدمت ترجمته في روايته عن حمزة فــارجع إليه أن شئت والله يتولاك ويرشدك.

وراق خلف: هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبدالله أبو يعقوب المروزى، ثم البغدادى، وراق خلف وروى اختياره عنه ثقة، قرأ على خلف اختياره، وقام به بعده، وقرأ أيضاً على الوليد بن مسلم، وكان قيما بالقراءة، قرأ عليه محمد بن عبدالله بن أبى عمر النقاش، والحسن بن عثمان البرصاطى على الصواب، وعلي بن موسى الثقفى وابنه محمد بن إسحاق، وابن شنبوذ، وقال الخزاعى فى المنتهى، هو إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب فوهم، توفى سنة ٢٨٦ مائتين وست وثمانين.

طريق السوسنجردي عن إسحاق الوراق: هو أحمد بن عبدالله بن الخضر بن

سرور أبو الحسن السوسنجرى ثم البغدادى، ضابط ثقة مشهو كبير، ولد فى جمادى الآخر سنة ٣٢٥ ـ ثلاثمائة وخمس وعشرين، قرأ على زيد بن أبى بلال، وعبدالوحد بن أبى هاشم، وعلى بن محمد بن جعفر بن خليع، ومحمد بن خليع، ومحمد بن خليع، ومحمد بن عبدالله بن أبى مرة الطوسى، وبكار بن أحمد، قرأ عليه أبو على غلام الهراس، وأبو بكر محمد على الخياط، وأبو على الحسن بن على بن إبراهيم المالكى، ونصر بن عبدالعزيز الفارسى، والحسن بن على العطار، وعبدالملك بن شامبور، توفى يوم الأربعاء لثلاث من رجب سنة

٤٠٢ ـ أربعه مائة واثنتين عن نيف وثمانين. هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

طريق بكر بن شاذان عن إسحاق الوراق: هـ و أبو بكر بن شاذان بن عبدالله، أبو القاسم البغدادى الحربى الواعظ، شيخ ماهر ثقة مشهـ ور صالح زاهد، قرأ على يزيد بن أبى هـ لال، وأبى بكر محمد بن علي بن الهيشم بن علون، ومحمد ابن عبدالله بن مرة النقاش، وأحمد بـن بشر الشارب، وبكار بن أحمد بن بكار، قرأ عليه أبو علي الحسن بن أبى الفضل الشرمقاني، والحسن بن مجمد المالكي، والحسن بن عـلى العطـار، والحسن بن القـاسم غلام الهـراس، وأبو الحسن الناسع من شوال الخياط، وأبو الفضل بن عبدالرحمـن الرازى، مات يوم السبت التاسع من شوال سنة ٥٤٠ ـ أربعمائة وخمس.

أبو الحسن الحداد: هو إدريس بن عبدالكريم الحداد أبو الحسن البغدادي، إمام ضابط متقن ثقة، قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره، وعلى محمد بن حبيب الشموني، وأما ما ورد في بعض أصول الكارزيني من أنه قرأ على قتيبة عن الكسائي، فقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني، ولوأقسم بالله مقسم أن إدريس لم يلق عتيبة فضلا عن القراءة عليه لم يحنث، وقال الحافظ أبو عبدالله الذهبي، ومن خطه نقلت، إنما قرأ إدريس على خلف عن قتيبة فسقط اسم خلف من كتاب الكارزيني، وقد بين ذلك صاحب المبهج أبو محمد انتهى، روى القراءة عنه

سماعا ابن مجاهد وعرضاً محمد بن أحمد بن شنبوذ، وابسن مقسم، وموسى بن عبيدالله الخاقاني، ومحمد بن إسحاق البخارى، وأحمد بن بويان وهو أحمد بن عثمان، وإبراهيم بن محمد بن غيلان، وأحمد بن عبيدالله بن حمدان، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر النقاش، وعلى بـن الحسين الرقـي، وأحمد بن عبدالرحمن بن الفضل، ومحمد بن يونس، وأحمد بن محمد بن على الديباجي، وعمر بن قايد، وعبدالعزيز الشوكة، ومحمد بن عبيدالله الـرازى، وإبراهيم بن الحسين الشطى، ومحمد بن عبدالله بن أبي مرة، وعبدالله بن أحمد ابن الهيثم، والحسن بن محمد بن عبدالرحمن، وعبدالله بن أحمد بـن عبدالله السـلمي، ويقال عليّ بن الحسـن بن عبدالرحمن، وعبدالله بن أحمد بـن عبدالله السـلمي، وفوق الثقة بـدرجة، توفي يوم الأضحى سنة ٢٩٢ \_ مائتين واثنتين وتسعين عن ثلاث وتسعين سنة، وقيل سنة ٢٩٢ \_ مائتين وثلاث وتسعين.

طريق الشطى (١) عن إدريس الحداد: مقرىء ثقة، أخذ المقراءة عرضاً عن إدريس الحداد، قرأ عليه عليّ بن محمد بن عبدالله الحذاء.

وتوفى الشطى في حدود السبعين وثلاثمائة.

طريق المطوعى عن إدريس الحداد: هو الحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل ابن شاذان، أبو العباسى المطوعى العبادان البصرى العمرى، مؤلف كتاب معرفة اللامات وتفسيرها، إمام عارف ثقة فى القراءة، أثنى عليه الحافظ أبوالعلاء الهمذانى ووثقه، سكن أصطخر، واعتنى بالفن ورحل فيه إلى الأقطار، فقرأ على إدريس بن عبدالكريم، ومحمد بن عبدالرحيم الأصبهانى، وأحمد بن الحسين الحريسى، ومحمد بن أبى مخلد الأنصارى، ويوسف بن يعقوب الواسطى، وأحمد بن سهل الأشنانى، والحسن بن الحبيب الدمشقى، ومحمد بن على الخطيب، ومحمد بن زغبة، وعبدالله بن الربيع الملطى، ومحمد بن يعقوب العقوب الخطيب، ومحمد بن يعقوب

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن الحسين بن عبدالله أبو إسحاق النسجاد البغدادي المعروف بالشطي.

المعدل، وأبي بكر بن شنبوذ، ويموت بن المزرع، وأحمد بن موسى بن مجاهد، والحسين بن على، وإبراهيم بن عبدالرزاق، وأبى بكر أحمد بن فذربخت الصيرافي، ومحمد بن القاسم بن يزيد الأسكندري، ومحمد بن موسى، ومحمد ابن أحمد بن أبي غسان الصوري صاحب ابن ذكوان، وأحمد بن فرح المفسّر، ومحمد بن محمد بن بدر، وأحمد بن حرب المعمل صاحب الدوري، وموسى بن جرير، وإسحاق بن أحمد الخزاعي، وإسحاق بن مخلد، وأحمد بن عثمان الأسواني، ومحمد بن سعيد بن خليل، وعمر بن شجاع، وأبي بكر محمد بن على"، ومحمد بن عبدالله بن شاكر، والمحسين بن شريك، وحاتم بن إسماعيل، وإبراهيم بن الوليد، ومحمد بن عبدالوهاب الحلبي، ومحمد بن صالح بن ذريح، وعلىّ بن يوسـف الحلبي، وعمّر دهراً فانـتهى إليه علو الاسنــاد في القراءات قرأ عليه أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، وأبو الحسين على بن محمد الخبازي، وأبو بكر محمد بن عمر بن زلال النهاوندي، وأبو على محمد بن عبدالرحمن بن جعفر، ومحمد بن الحسن الحارثي، والمظفر بن أحمد بن إبراهيم، وأبو زرعة أحمد بن محمد الخطيب، وعلى ابن جعفر السعيدي، وعبدالواحد بن براهيم، وعلى بن أحمد الجردكي، ومحمد بن عبدالله بن الحسن الشيرازي، وإبراهيم بن إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن محمد بن صاف، وأحمد بن محمد ابن محمد القسرى، ومحمد بن على بن أحمد، وأبو بكر محمد بن أحمد المعدل، وأحمد بن عيسى بن منصور ومحمد بن الحسين الكارزيني، وهو آخر من تلا عليه، وروى عنه الحروف الحسين بن محمد الكازروني، توفي سنة ٣٧١ ـ ثلاثمائة وإحدى وسبعين، وقد جاوز المائة.

قال أبو الفضل الخزاعي قلت للمطوعي في أى سنة قرأت على إدريس قال سنة ٢٩٢ مائتين واثنتين وتسعين فقلت له الشيخ قد قارب المائة فقال الاسنتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة، وقد سماه في التجريد أحمد فوهم فيه.

جردول بياق بقية أئمة القراء العشرة ورواتهم وطرقهم وميلاد كل واجرد منهم ووفاته

| ۰۰۶ خدود ۲۷۳<br>فی خدود ۲۷۳                       | ۱۳۸روفیل سنة ۲<br>الساده بي<br>۲۲۶ بسف ۲۲۶<br>و ۳۰۰ في قسوله | ا<br>في حدود ۲۹۰<br>بام<br>۲۱۹                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 740                                               | 79.                                                          |                                                                                                        |
| السوسنجردي<br>بحر بن<br>الشطي<br>الشطي<br>المطوعي | السندسار<br>السنسسار<br>ابن وهسب<br>السزيسري                 | طرقه ما الفضل بن شاذان هبة الله بن جمعة ما الله بن الله الله بن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ۲۹۲، وقبل                                         | سنة ٤ أو ٢٨٧                                                 | وفاتهما في حادود                                                                                       |
|                                                   |                                                              | میالادهما                                                                                              |
| وراوق خلف<br>أبو السحسن<br>السحداد                | دوح                                                          | راویسی بین<br>وردان<br>سلیمان بن                                                                       |
| 779                                               | ۲.0                                                          | وف ات مه<br>۲۷ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۸ - ۲۸                                                                     |
| 10.                                               |                                                              | مــالاده                                                                                               |
| نح <u>ا</u> ف<br>العاشر                           | ر معمون                                                      | الإهـــام                                                                                              |

.7

## «بقية أئمة القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم وتاريخ ميلا⊏ كل منهم ووفاته

١١ - ابن محيصن: هو محمد بين عبدالرحمن بن متحيصن السهمي مولاهم المكي، مقرىء أهل مكة مع ابن كثير، ثقة، روى له مسلم، وقيل إسمه عمر، وقيل عبدالرحمن بن محمد، وقيل محمد بن عبدالله، عرض على مجاهد بن جبیر، ودرباس مولی ابن عباس، وسعید بن جبیر، عرض علیه شبل بن عباد، وأبو عمروبن العلاء، وسمع منه حروفا إسماعيل بن مسلم المكي، وعيسي بن عمر البصري، ويحيى بن جرجة، ويقال بل عرض عليه، قال ابن مجاهد: وكان ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثير، محمد بن عبدالرحمن بن محيصن قلت: وقراءاته في كتـاب المبهج والروضة، وقد قرأت بها القـرآن، ولولا ما فيها من مخالفة المصحف لألحقت بالقراءات المشهورة، وعن ميمون بن عبدالملك سمعت أبا حاتم يقول ابن محيصن من قريش، وكان نحويا قرأ القرآن على ابن مجاهد، وقال أبو عبيد، وكان من قراء مكة عبدالله بن كثير، وحميد بن قيس، ومحمد بن محيصن، وكان ابن محيصن أعلمهم بالعربية، وأقواهم عليها، وقال ابن مجاهد كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية، فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على قراءة ابن كثير الاتباعه، قال أبو القاسم الهذلي مات سنة ١٢٣ ـ مائة وثلاث وعشرين بمكة، وقال القصاع وسبط الخياط سنة ٢٢ \_ اثنتين وعشرين

البزى: وقد تقدمت ترجمته عند ذكر ابن كثير فارجع إليه \_ إن شئت والله يرشدك.

ابن شنبوذ: وقد تقدمت ترجمته عند ذكر رواية قنبل فارجع إليه إن شئت والله يرشدك.

شبل بن عباد: هو شبل بن عباد أبو داود المكى مقرى مكة ثقة ضابط هو أجل أصحاب ابن كثير، مولده فيما ذكر الأهوازى سنة ٧٠ ـ سبعين، وعرض على ابن محيصن، وعبدالله بن كثير، وهو الذى خلفه فى القراءة، روى القراءة

عنه عرضاً إسماعيل القسط مع أنه عرض على ابن كثير أيضاً وابنه داود بن شبل، وعكرمة بن سليمان، وعبدالله بن زياد، وحسن بن محمد، ووهب بن واضع. ومحمد بن سبعون، وروى عنه القراءة من غير عرض عبيد بن عقيل، وعلى بن نصر، ومحمد بن صالح المرى، وأبو حذيفة موسى بن مسعود، ويحيى بن سعيد المازنى، قيل إنه مات سنة ١٤٨ ـ مائة وثمان وأربعين، قال الذهبى وأظنه وهما، فإن أبا حذيفة إنما سمع منه سنة نيف وخمسين، ثم قال بقى إلى قريب سنة ١٦٠ ـ مائة وستين بلا ريب.

وأما طرقهم: فابن محيص له طريقان: الأولى كتاب المفردة للإمام الأهوازى. والثانية كتاب المبهج للإمام سبط الخياط. وإليك ترجمة هذين العلمين اللذين رووا قراءة هؤلاء الأئمة بالسند إليهم:

الأهوازى: هو الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأستاذ أبو على الأهوازي، صاحب المؤلفات شيخ القراء في عصره، وأعلى من بقي في الدنيا اسناداً إمام كبير محدث، ولد سنة ٣٦٢ ـ ثلاثمائة واثنتين وستين بالأهواز، وقرأبها وبتلك البلاد على شيوخ العمر، ثم قدم دمشق سنة إحدى وتسعين فاستوطنها، وأكثر من الشيوخ والروايات، فتكلم فيه من قبل ذلك والتصب للكلام في الإمام أبى الحسن الأشعرى، فبالغ الأشعرية في الحط عليه مع أنه إمام جليل القدر أستاذ في الفن، ولكنه لا يخلو من أغاليط وسهو، وكثرة الشره أو قع الناس في الكلام فيه، ولكنه ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي في معجمه، قال سمعت أبا البركات الخضر بن الحسن الحازمي صاحبنا بدمشق، يقول سمعت الشريف النسيب عليّ بن إبراهيم العلوى يقول أبو عليّ الأهوازي ثقة ثقة، وقال الحافظ أبو عبدالله الذهبي، ولقد تلقى الناس رواياته بالقبول، وكان يقرى بدمشق من بعد سنة أربعمائة وذلك في حياة بعض شيوخه، قرأ على إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد الطبرى ببغداد، وأحمد بن عبدالله بن الحسين بن إسماعيل الجبني، وأبي بكر أحمد بن محمد بن سويد المؤدب، وأحمد بن محمد ابن عبيد الله العجلى التسترى، وأحمد بن محمد بن إدريس، وأحمد بن محمد ابن عبدون، وعبد العزيز بن هاشم بن عبد العزيز بن محمد الخاساني ببغداد،

وعبد القدوس بن محمد بن أحمد البغدادي، وأبي القاسم عبد الله بن نافع بن هارون العنبري بالبصرة، وعلي بن إسماعيل بن الحسن البصري القطان الخاشع، وعليّ ابن الحسن بن عليّ بن عبد الحميد الشمشاطي، وعليّ بن الحسين ابن عثمان بن سعيد الخضايري، وعمر بن إبراهيم ابن أحمد بن كثير الكتاني، وأبي الفرج محمد بن أحمد بن ابراهيم الشنابوذي، وأبي بكر محمد بن أحمد بن علي الباهلي بالبصرة، ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن هلال الجبني بدمشق، وأبي بكر محمد بن جعفر النجار، وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن هـلال بالبصرة، وأبي الحسن محمد بـن عبد الرحـيم بن يعـقوب الفسوي بالبطايح، وأبي بكر محمد بن عبد الله بن القاسم الخرقي، ومحمد بن محمد بن فيروز بن زاذان الكُرجي، والقاضي أبي الفرج المعافي بن زكريا بن يحيى الجريري، وسمع الحروف بن عبد الوهاب الكلابي عن أبي الجهم المشعراني عن هشام، قرأ عليه أبو على الحسن بن قاسم غلام الهراس، وأبو بكر أحمد بن أبي الأشعت السمرقندي، وأبو القاسم الهذلي، وأبو نصر أحمد بن على الزينبي، وأبو الحسن على بن أحمد الأبهري، وأبو بكر محمد بن المفرج البطليوسي، وأبو الوحش سبيع بن قيراط، وأبو محمد الحسن بن علي بن عمار الأوسي، وأبو القاسم عبد الوهاب ابن عبد الوهاب بن محمد القرطبي مؤلف كتاب الموضح، وعتيق بن محمد الرذاني، ومحمد بن عبد الله بن محمد الجاجاني، ومحمد بن أحمد بن الهيشم صاحب الجامع، ومحمد بن عبد الرحمن النهاوندي شيخ ابن سوار، وروي عنه الطم والدم، أبو معشر الطبري بالاجازة في كتاب سوق العروس وغيره، توفي رابع ذي الحجة سنة ٤٤٦ ـ ربعمائة وست وأربعين بدمشق.

سبط الخياط: هو عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله أبومحمد البغدادي سبط أبي منصور الخياط الأستاذ البارع الكامل الصالح الثقة شيخ الاقراء ببغداد في عصره، ولد سنة ٤٦٤ ـ ربعمائة وأربع وستين، قرأ القراءات علي جده أبي منصور محمد بن أحمد، وأبي الفضل محمد بن محمد بن الطيب الصباغ، وأبي طاهر بن سوار، وأبي الخطاب بن الجراح، وثابت بن بندار، وأبي البركات محمد ابن الوكيل، وابن بدران الحلواني، وأبي الحسن بن الفاعوس، وأبي الغنائم

محمد ابن على البـرسي، وأبي العز القلانسي، ويحيي بن أحمــد السيبي صاحب الحمامي والشريف عبد القاهر العباسـي، وفي قراءته عليه ألَّف كتابه المبهج، وقرأ كتاب التيسير بمكة على عبد الحق بن أبي مهران بن الثلجي سنة ٥٠٠ ـ خمسمائة بسماعه من الداني، قرأ عليه بالروايات حمزة بن علي القبيطي، وزاهر بن رستم، وزيد بن الحسن الكندي، وهو أخر من روي عنه، وصالح بن علي الصرصري، وعبد الواحد بن سلطان، وعبد الوهاب بن سكينة، والمبارك بن المبارك الحداد، ومحمد بن محمد بن هارون الحلي، ومحمد بن يوسف الغزنوني، وأبو الفتح نصر الله بن الكيال، وهبة الله بن يحيى الشيرازي، وأسعد بن الحسين اليزيدي، وهو أحد الذين انتهت إليهم رئاسة القراءة علماً وعملاً، والتجويد علماً وعملاً وطربا، وكان إماما في اللغة والنحو جميعا أتقن ذلك عن شيخه أبي الكرم المبارك ابن فاخر، قال أبـو سعـد السمـعاني كـان متـواضعاً مـتوددا حسـن القـراءة في المحراب، سيما ليالي رمضان، كان يحضر عنده الناس لاستماع قراءته، وقال أحمد بن صالح الجيلي سار ذكر سبط الخياط في الأغوار والانجاد، ورأس أصحاب الإمام أحمد، وصار أوحد وقته، وشيخ وجده، لم أسمع في جميع عمري من يقرأ الفاتحة أحسن، ولا أفصح منه، وكان جمال العراق بأسره،وكان ظريفا كريما لم يخلف مشله في أكثر فنونه، قال الحافظ أبو عبد الله كان إماما محققا واسع العلم، متين الديانة قليل المثل، وكان أطيب أهل زمانــه صوتا بالقرآن على كبر السن، قلت ألف كتاب المبهج، وكتاب الروضة، وكتاب الإيجاز، وكتاب التبصرة، والمؤيدة في السبعة، والموضحة في العشرة، والقصيدة المنجدة في القراءات العشر، والكفاية في القراءات الست لما رواه ابن الطبر والشمس المنيرة لما رواه البارع، قرأت بمضمنها، ورواية كتاب المبهج، والكفاية، والإيجاز ومن شعره:

كتبت علوما شم أيقنت أننى فإن كنت عند الله فيها مخلصا وإن كانت الأخرى فبالله فأسألوا

سأبلى ويبقى ما كتبت من العلم فذاك لعمر الله قصدى فى الحكم إلهي غفرانا من الذنب والجرم

توفي في ربيع الآخر سنة ٥٤١ ـ خمسمائة وإحدي وأربعين ببغداد وصلى عليه ولى الله الشيخ عبد القادر الجيلي، ودفن عند جده أبي منصور علي دكة الإمام أحمد، وكان الجمع في جنازته يفوت الاحصاء غلقت أكثر البلد، قال أبو الفرج بن الجوزي ما رأيت جمعا أكثر من جمع جنازته.

١٢ ـ يحيي بن المبارك وقد تقدمت ترجمته عند ذكر أبي عمرو البصري فارجع إليه إن شئت والله يتولاك ويرشدك.

سليمان بن الحكم: هو سليمان بن أيوب بن الحكم أبو أيوب الخياط البغدادي، يعرف بصاحب البصري مقري جليل ثقة، قرأ على اليزيدي، وقيل إنه عرض على أبي عبد الرحمن عبد الله بن اليزيدي، إن ثبت ذلك فلا يمنع عرضه على اليزيدي نفسه فقد صح ذلك عنده من غير طريق، قرأ عليه أحمد بن حرب المعدل، وإسحاق بن مخلد الدقاق وأخوه الفضل، وعلي بن أحمد بن مروان، وبكر بن أحمد السراويلي، والسري بن مكرم، وعبد الله بن كثير المؤدب، وعبد الله بن أحمد بن جعفر، قال ابن معين أبو أيوب صاحب البصري ثقة صدوق حافظ لما يكتب عنه، وقال محمد بن عبد الله الحضرمي في سنة ٢٣٥ ـ مائتين وحمس وثلاثين مات سليمان بن أيوب صاحب البصري.

ابن فرح المفسر: هو أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادي المفسر، ثقة كبير، قرأ علي الدوري ببجميع ما عنده من القراءات وعلي عبد الرحمين بن واقد، وقرأ أيضاً على البزي، وعمر بن شبة، قرأ عليه أحمد بن مسلم الختلي، وأحمد بن عبد البرحمن الدقاق الولي، وزيد بن علي بن أبي بلال، وأبو بكر بن مقسم، وابين مجاهد، وأبو الحسن بن شنبوذ، وعلي بن الفضل بن أحمد البزوري، والحسن بن علي الدقاق، وإبراهيم بن أحمد البزوري، وعبد الواحد بن أبي هاشم، وعلي بن سعيد القزاز، وهبة الله بن الجعفر، وأحمد بن محمد بن هارون الوراق، وعمر بن علان، وسلامة بن علي، وعبد الله بن محرز، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر النقاش، وكذا ذكره وعبد الله بن محرز، والحسن بن سعيد المطوعي، وأبو بكر النقاش، وكذا ذكره الذهبي، وهو الذي في كتب القراءات، وقيل إن الذي قرأ عليه النقاش هو الذي

قبله وليس بهذا كما ذكره أبو عمرو الداني الحافظ، وذكر الأهوازي أن شيخه علي ابن الحسين الغضايري، قرأ عليه وذلك بعيد جداً والله أعلم، توفي سنة ٣٠٣ ـ ثلاثمائة وثلاث في ذي المحجة وقد قارب التسعين، وقيل سنة إحدي وثلاثمائة، وقال أسعد اليزدي سنة أربع بالكوفة.

حفص الدوري، وقد تقدمت ترجمته عند ذكر أبي عمرو البصري فارجع إليه إن \_ شئت \_ والله يرشدك.

ولليزيد طريقان أيضاً الأولى كتاب المبهج المذكور قريبا عند ابن محيصن، والثانية كتاب المستنير للشيخ ابن سوار وإليك ترجمته.

ابن سوار: هو أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن سوار الأستاذ أبو طاهر البغدادي الحنفي مؤلف المستنير في العشر، إمام كبير محقق ثقة، قرأ على الحسن ابن أبي الفضل الشرمقاني، والحسن بن علي بن عبد الله العطار، وعلى بن محمد ابن فارس الخياط، وعلى بن طلحة بن محمد البصري، وأبي تغلب عبد الوهاب بن علي بن الحسن المؤدب، وفرج بن عمر الواسطي، وأبي بكر محمد بن عبد الرحمن النهاوندي، وعتبة بن عبد الملك العثماني الأندلسي، ومنصور بـن محمد بن عبد الـله التميمـي، وأحمد بن مسرور بن عـبد الوهاب، وعبد الله بن محمد بن مكي، وأبي الفتح عبد الواحد بن شيطا، وأحمد بن محمد بن إسحاق المقري، ومسافر بن الطيب البصري، وروي قراءة الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن أبي الفرج الحسين بن علي الطناجيـري، ورواية المسيبي عن محمد بن عبــد الواحد بن رزمة، ورواية الثعلبي عن بن ذكــوان عن عبيد الله بن أحمد بن عشمان الصيرفي، ورواية العجلي عن حمزة عن الحسن بن محمد الخلاَّل، وروايــة أبي بكر عــن إبراهيم بــن عمر البــرمكي، ورواية الــدوري عن الكسائسي عن على بن محمد بن قشيش، ورواية أبى الحارث عن عبيـد الله بن أحمد بن علي الكوفي، ورواية سورة عن الكسائي (بياض)، قرأ عليه أبو علي بن سكرة الصدفي شيخ ابن الباذش، ومحمد بن الخضر المحولي، وأبو محمد سبط الخياط، وأبو الكرم الشهرزوري، ودعوان بـن على، وروي عنه الحروف الحافظ

أبو طاهـر السلفـي سوي فوت من آخـر المستنـير، وأبو بكـر أحمد بن الـمقرب الكرخي، توفي سنة ٤٩٦ ـ أربعمائة وست وتسعين وقد أضر.

18 ـ الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو سعيد البصري، إمام زمانه علماً وعملاً قرأ على حطام بن عبد الله الرقاش عن أبي موسي الأشعري، وعلى أبي العالية، وعلى أبي يزيد وعمر، وروي عنه أبو عمرو بن العلاء، وسلام بن سليمان الطويل، ويونس بن عبيد، وعاصم الجحدري، وأسند الهذلي قراءته من رواية ابن عباد بن راشد، وعباد بن تميم، وسليمان بن أرقم، وعتبة ابن عتبة، وعمر بن مقبل كلهم عن الحسن والله أعلم، وقد أسند الأهوازي قراءة الحسن عن شجاع البلخي، وإن شجاعا قرأ على عيسى بن عمر النحوي، وأن عيسى قرأ على الحسن والله أعلم، وقد أثبت قراءة شجاع على عيسى بن عمر، وقراءة عيسي علي الحسن الحافظ أبو العلاء ويكفي ذلك مع أن شجاعا سمع من عيسي بن عمر، وعيسي سمع من الحسن، ولكن لا نعلم أن أحدهما عرض علي الآخر فيحتمل أن يكون ذلك رواية سماع لا عرض والله أعلم، روينا عن الشافعي ـ رحمه الله ـ أنه قال لو أشاء أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن لقلت لفصاحته، ومناقبه جليلة، وأخباره طويلة.

ولد لسنتين بـقيتامــن خلافة عمــر ــ رضي الله عــنه وذلك سنــة ٢١ ــ إحدي وعشرين، وتوفى ١١٠ مائة وعشر.

شجاع: هو شجاع بن أبي نصر أبو نعيم البلخي ثم البغدادي الزاهد ثقة كبير، سئل عنه الإمام أحمد فقال بخ بخ وأين مثله اليوم، ولد سنة ١٢٠ ـ مائة وعشرين ببلخ، وعرض علي أبي عمرو بن العلاء وهو من جلة أصحابه، وسمع من عيسي بن عمر وصالح المري، روي القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن غالب، وأبو نصر القاسم بن علي، وأبو عمر الدوري، مات ببغداد سنة ١٩٠ ـ مائة وتسعين وله سبعون سنة.

عيسي الثقفي: هو عيسي بن عمر، أبو عمر الثقفي النحوي البصري، معلم النحو ومؤلف الجامع والاكمال، عرض القرآن على عبد الله بن أبي إسحاق

وعاصم الجحدري، وأثبت الحافظ أبو العلاء قراءته على الحسن، ولا شك أنه سمع منه، وروي عن ابن كثير وابن محيصن حروفاً، وله اختيار في القراءات علي قياس العربية، روى القراءة عنه أحمد بن موسى اللؤلؤي، وهارون بن موسي، وسهل بن يوسف، وعبيد بن عقيل النحوي، وعبد الملك بن قريب، والخليل بن أحمد، وشجاع البلخي، قال أبو عبيدة القاسم ابن سلام كان من قراء البصرة، عيسي بن عمر الثقفي، وكان عالماً بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة علي مذاهب العربية يفارق قراءة العامة، ويستنكره الناس وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد لذلك سبيلاً منه (س ١١١ آع) «حمالة الحطب» (س ٢٤ آلازائية والزائي» (س ٥ آ ٣٨) «والسارق والسارقة» (س ١١ آ ٨٧) «هن أطهر لكم، قلت وهو مؤلف كتابي الجامع والكامل في النحو اللذين قال فيهما الخليل بطل النحو جميعاً البيتين ذكرناهما في طبقات النحاة، مات سنة ١٤٩ ـ مائة وتسع وأربعين، وللحسن البصري طريقة واحدة هي كتاب المفردة السابق، وقد تقدمت ترجمة الأهوازي قريبا.

15 - الأعمش: هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الإمام البجليل، ولد سنة ستين، أخذ القراءة عرضاً عن ابراهيم النخعي، وزر بين حبيش، وزيد بين وهب، وعاصم بن أبي النجود، وأبي حصين، ويحيي بن وثاب، ومجاهد بن جبر، وأبي العالية الرياحي، روي القراءة عنه عرضاً وسماعاً حمزة الزيات، ومحمد بن عبد الرحمن بين أبي ليلي، وجرير بن عبد الحميد، وزائدة بن قدامة، وأبان بين تغلب، وعرض عليه طلحة بن مصرف، وإبراهيم التيمي، ومنصور بن المعتمر، وعبد الله بن إدريس، وأبو عبيدة بن معن الهذلي، وروى عنه الحروف محمد بن عبدالله المعروف بزاهر، ومحمد بن ميمون قال هشام ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله عز وجل من القرآن، ولولا ذلك لكان على عنقى دين أطوف به في سكك الكوفة، وروينا عنه ملحاً ونوادر خرج يوماً إلى الطلبة فقال لولا أن في منزلي من هو أبغض إليً منكم ماخرجت اليكم، مات في ربيع الأول سنة ١٤٨.

الشنبوذي: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون أبو الفرج الشنبوذي الشطوي البغدادي استاذ من أئمة هذا الشأن، رحل ولقى الشيوخ وأكثر وتبحر في التفسير ولد سنة ٣٠٠ ـ ثلاثمائة، أخذ القراءة عرضاً عن ابن مجاهد، وأبي بكر النقاش، وأبي بكر أحمد بن حماد المنقى، وأبي الحسن بن الأخرم، وإبراهيم بن محمد الماوردي، ومحمد بن جعفر الحربي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى، ومحمد بن هارون التمار، وأبي الحسن بن شنبوذ، وإليه نسب لكثرة مــلازمته له، ومحمد بن موسي الزينبي، ومــوسى بن عبيد الله الخاقاني، والحسن بن علي بن بشار، وأحمد بن عبد الله كذا وقع في المبهج، وقال لم ينسبه الكارزيني قلت والصواب أنه أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب، وأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم، ومحمد بن أحمد بن هارون الرازي، وأبي بكر محمد بن الحسن الأنصاري، قرأ عليه أبو على الأهوازي، وأبو طاهر محمد بن ياسين الحلبي، والهيشم بن أحمد الصباغ، وأبو العلاء محمد بن علي الواسطي، ومحمد بن الحسين الكارزيني، وعبد الله بن محمد بن مكي السواق، وعلى بن مقسم الخياط، وأبو على الرهاوي، وعبد الملك ابن عبدويه، ومنصور بن أحمد العراقي، وعثمان بن علي الدلال، وعلي بن محمد الجوزداني، وأحمد بن محمد بن محمد بن سيار، وأحمد بن عبد الله بن الفضل السلمي، واشتهر اسمه وطال عمره مع علمه بالتفسير وعلل القراءات، قال أبو بكر الخطيب سمعت عبيد الله بن أحمد يذكر الشنبوذي فعظم أمره، وقال سمعته يقول أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواهد للقرآن، وقال الداني مشهور نبيل حافظ ماهر حاذق، كان يتجول في البلدان سمعت فارس بن أحمد يقول قدم علينا الشنبوذي حمص فقصدناه في موضع نزوله، ودخلنا عمليه فوجدناه مستلقيا علي سرير له فسلمنا عليه وجلسنا فقال لنا كيف يقف الكسائي على قوله (س ٢٦ آ ٦١) فلما تراءا الجمعان» فقلنا الفائدة من الشيخ فقال «تراءي» فأمال فتحة الهمزة، قال الخطيب، وحدثني أحمد بن سليمان الواسطي المقري قال كان الشنبوذي يذكر أنه قرأعلى الأشناني فتكلم الناس فيه، وقرأت عليه لابن كثير، ثم سألت الدارقطني عنه فأساء القول فيه، قلت وثقة الحافظ أبوالعلاء الهمذاني وأثني عليه، ولا نعلمه ادعى

المطوعي: وقد تقدمت ترجمته عند ذكر إدريس الحداد: فارجع إليه إن شئت والله يرشدك ويتولاك.

زائدة بن قدامة، أبو الصلت الثقفي عرض القراءة على الأعمش، عرض عليه الكسائي وقال الهذلي. إن أحمد بن جبير قرأ عليه فوهم والصواب أنه قرأ على الكسائي عنه، وكان ثقة حجة كبيراً صاحب مسند توفي بالروم غازياً سنة ١٦١ مائة وإحدى وستين له من الكتب السنن، القراءات، التفسير، الزهد والمناقب<sup>(۱)</sup>.

وللأعمش طريق واحدة أيضاً هي كتاب المبهج، وقد سبق ترجمة صاحب هذا الكتاب قريبا.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۲/۱۹۳.

طبقات القراء لابن الجزري ١/ ٢٨٨

الكامل في التاريخ ٥/ ٦١ ط: دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ

البداية والنهاية ١٠/ ١٣٤ ط: دار الفكر ١٣٩٨هـ معجم المؤلفين لكحالة.

ججول بياق بقية أثمة القراء الأربعة عشر وروأتهم وهارقهم وتاريخ ميلاط كل واحد منهم ووفاته.

|         | ]<br> <br> - |           |                         |                          | وفاتهما  |
|---------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------------|----------|
|         | 130          | 1.33      | 130                     | 130                      |          |
| ,       | 313          | 717       | 31.3                    | 31.3                     | ميلادهما |
|         | سطالخياط     | الأهسوازي | سبط الخياط<br>ابس سسوار | الأهمسوازي<br>سبط الخياط | طرقاه    |
|         | V31          | 1.        | ۲<br>۲                  | ۱۳۲ _ وقبل<br>۲۲.        | وفاته    |
|         | -i           | 7         |                         |                          | ميلاد    |
| ملييمان | البصرى       | العسن     | ي السِزيدي              | ابــن                    | الإمام   |

تنبيه: أود أن ألفت نظر الـقاري الكريم إلى معنى إسناد كل حرف من حروف الاختلاف إلى صاحبه من الصحابة فمن بعدهم هو «أنه كان اضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، وملازمة له وميلاً إليه، لا غير ذلك.

وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلي أثمة القراء ورواتهم وطرقهم، المراد بها أن ذلك القارىء اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره وداوم عليه، ولزمه حتى اشتهر وعرف به، وقصد فيه وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ، لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد»

وتشيع هذه الكلمة (الاختيار) في تصانيف المقرئين، وهذا ابن الجزري نفسه بعد أن نقل عن البغوي صاحب التفسير وشرح السنة قوله في أثمة القراء: «واتفقت كلمة الأمة على اختيارهم [الذي اختياروه]» يعقب على ذلك بقوله: «وقد ذكرت في هذا الكتاب قراءات من اشتهر منهم بالقراءة واختياراتهم». ومربك في ترجمة أبي عمرو ابن العلاء قول شعبة: « انظر ما يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه فإنه سيصير للناس اسناداً(۱).

وأضيف إلى ذلك بعد الإمعان في تاريخ الفن وتراجم رجاله، أن هذا الاختيار لا يحصل إلا بعد أن يتقن القاريء المختص روايات عدة من القراءات الصحيحة المتواترة عن أثمتها، فيختار لنفسه من بينها واحدة يثبت عليها وتؤخذ عنه، وستجد هذا المصطلح (الاختيار) كثيراً ما يتردد في كتابنا هذا الذي بين يديك، وفي كتب القراءات هي الأخرى.

هذاوالله أعلى وأعلم وأعز وأكرم.

<sup>(</sup>۱) غاية النهاية جـ ۱ ص ۲۹۲.

## كلمة شكر وتقدير

أما بعد:

فإنني أتوجه بأخلص الشكر وأطيب الأماني إلى كل من عاونني في هذا الكتاب المرسوم بـ «كشف الضياء» في تاريخ القراءات والقراء، بالاشارة على بالرأي، أو بإمدادي بالكتب النافعة في هذا ـ المجال ـ أو بسعيه أو بقراءته والإقبال عليه وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الدويش وكيل ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، والأستاذ الشيخ ابراهيم عبد الرازق أبو علي استاذ علوم القرآن والقراءات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ كلية أصول الدين، والأستاذ الشيخ محمد عوض أستاذ علوم القرآن والقراءات بكلية اعداد المعلمين بالرياض وولدي ثروت صابر حسن محمد أبو سليمان الطالب بكلية الدعوة والاعلام ـ قسم الإعلام بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض حيث إنه شارك في عمل الجداول اللازمة لهذا الكتاب والكشف عن الأعلام جزى الله الجميع خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة والعطاء.

وأرجو إلى كل من يطلع عليه أن يسلتمس لي العذر إن كنت قصرت، وأن يرشدني إلي الصواب إن كنت أخطأت فالكمال لله وحده، ويعلم الله أنني بذلت فيه قصاري جهدي وعصارة فكري في تبسيط الأسلوب، وسبك اللفظ وجودة العبارة وجلاء المعنى ووضوحه، وحسن الإخراج ولعلني سدَّدت أوقاربت وعلى كل حال فالعود أحمد إن شاء الله وأستغفر الله من كل خطيئة وزلل، وأسأله أن يقابل بالقبول ما وفقنا إليه من نافع العلم وصالح العمل وأن يصلح منا جميعاً الحال والمآل، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفوفهم ويجمع شملهم، وأن ينصر الحق بهم وأن ينصرهم بالحق، وأن يحقق للإسلام والمسلمين جميع الآمال كما أسأله تعالى أن يرزقنا الاتباع وأن يجنبنا الابتداع إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلي يوم الدين. وسلام علي المرسلين. والحمد لله رب العالمين.

## (خاتمة) نسائل الله حسنها

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما يسره لي من إتمام كتاب (كشف الضياء) في تاريخ القراءات والقراء والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فإن خير ما يستغل به الإنسان في \_ حياته \_ هو \_ كتاب الله الخالد، وعلومه التي هي كنوز العلم والمعرفة والله أسأل جلت قدرته، وتعالمت عظمته أن يخلع على هذا الكتاب ثوب القبول، ،ونيل الرضى، وأن ينفع به أهل القرآن في جميع الأمصار والأعصار، وأن يجعله ذخراً لي بعد مماتي، وسبباً في نجاتي يوم الجزاء العادل، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وكان الفراغ من تأليف يوم الخميس المبارك ليلة الجمعة الموافق ٣ من شهر رجب سنة ٩٠٤١هـ ألف وأربعمائة وتسع من الهجرة النبوية الشريفة ولتسع مضت من شهر فبراير سنة ١٩٨٩م ـ ألف وتسعمائة وتسع وثمانين

والحمد لله أولاً وآخراً

وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلمه وأصحابه الطيبين الطاهرين.

تم بحمد الله تعالى وعونه وتوفيقه.

## مراجع كتاب «كشف الضياء في تاريخ القراءات والقراء»

- ١ ـ الإتقان في علوم القرآن ـ جلال الدين السيوطي. ط ـ مصطفى البابي الحلبي
  وأولاده بمصر. الطبعة الرابعة سنة ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
- إتحاف فضلاء البشر بالقراءت الأربعة عشر \_ المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات. تأليف العلامة الشيخ أحمد محمد بن محمد البنا المتوفي سنة ١١١٧هـ \_ ١٧٠٥م. بتحقيق الدكتور شعبان محمد اسماعيل. \_ ط: عالم الكتب \_ بيروت \_ مكتبة الكليات الأزهرية \_ القاهرة. الطبعة الأولى سنة ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.
- ٣ ـ أثر القرآن والقراءات ـ في النحو والصرف. تأليف الـدكتور: محمد سمير نجيب اللبدي ـ ط:دار الـكتب الثقافية ـ الكويت حولي ـ مجمع الأندلس. الطبعة الأولي ـ سنة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
  - ٤ ـ البداية والنهاية ـ لابن كثير الدمشقى ط: دار الفكر ـ بيروت سنة ١٣٩٨هـ
- ٥ ـ البدور الزاهرة ـ في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة تأليف المغفور له الشيخ/ عبد الفتاح عبد الغني القاضي . ط ـ مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولي سنة ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.
- ٦ ـ البرهان ـ في علوم القرآن ـ للإمام بدر الديسن محمد بن عبد الله الزركشي بتحقيق محمد أبو الفيضل إبراهيم . ط ـ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه . الطبعة الأولى سنة ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م .
- ٧ ـ تاريخ بغداد، أو مدينة السلام للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب
  البغدادي ـ الناشر دار الكتاب العربي . بيروت ـ لبنان .
- ٨ ـ التبصرة في القراءات السبع. تأليف الإمام المقري أبي محمد مكي بن أبي

- طالب. بتحقيق المقري محمد غوث الندوي. ط الدا السلفية الهند الطبعة الثانية سنة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ٩ ـ التيسير في المقراءات السبع. تأليف الإمام أبي عمر عثمان بن سعيد الداني.
  الناشر ـ دار الكتاب العربي ـ الطبعة الثانية سنة ٤٠٤١هـ ـ ١٩٨٤م.
- ١٠ حجة القراءات. تأليف الإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة بتحقيق وتعليق سعيد الأفغاني. ط: مؤسسة الرسالة \_ بيروت \_ الطبعة الثانية. سنة ١٣٩٩هـ \_ ١٩٧٩م.
- ١١ ـ روائع البيان في علوم القرآن ـ صابر حسن محمد أبو سليمان ـ ط ـ المكتب
  الإسلامي بيروت ـ لبنان. الطبعة الأولي سنة ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م.
- 17 ـ السبعة في القراءات. لابن مجاهد. تحقيق الدكتور شوقي ضيف. طـ دار المعارف ـ الطبعة الثانية.
- 1۳ ـ سراج القارىء المبتديء وتذكار المقرىء السمنتهي. تأليف الإمام أبي القاسم علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العذري البغدادي من علماء القرن الشامن الهجري شرح منظومة حرز الأماني ووجه التهاني لأبي محمد بن فيرة بن أبي القاسم بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي من علماء القرن السادس الهجري \_ مراجعة فضيلة الشيخ المغفور له الشيخ علي محمد الضباع شيخ القراء والمقارىء بالديار المصرية ط \_ مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثالثة. سنة ١٣٧٣هـ \_ ١٩٥٤م.
- 1٤ ـ سير أعلام النبلاء ـ تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط. مؤسسة الرسالة. بيروت ـ الطبعة الثانية.
- 10 ـ طيبة النشر في القراءات العشر. تأليف الحافظ ابن الـجزري الطبعة الأولى سنة ١٣٦٩هـ ـ ١٩٥٠م.
- 17 غاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة ٨٣٣ هـ . ط: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان . الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م .

- ۱۷ ـ الغاية في القراءات العشر ـ الـحافظ أبو بكر أحـمد بن الحسيـن بن مهران النيسابوري. المتوفي سنة ١٣٨١هـ. بتحقيق محمد غياث الجنباز. ط: شركة العبيكان ـ الرياض. الطبعة الأولي سنة ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- 1۸ ـ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب، تأليف المغفور له الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي. ط: دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبى وأولاده.
- ١٩ ـ القراءات القرآنية ـ تاريخ وتعريف. تأليف الدكتور عبد الهادي الفضلي.
  الناشر: دار المجمع العلمي ـ جدة سنة ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م
- · ٢ القراءات في نظر المستشرقين والملحدين تأليف الشيخ عبد الفتاح عبد الغنى القاضى
  - ٢١ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير. ط: دار الفكر بيروت سنة ١٣٣٨هـ.
- ٢٢ ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها تأليف أبي محمد مكي
  بن أبي طالب القيسي. بتحقيق الدكتور محيي الدين رمضان. ط ـ مؤسسة
  الرسالة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية سنة ١٠٤١هـ ـ ١٩٨١م.
- ٢٣ ـ لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير. تأليف محمد علي الصباغ. ط:
  المكتب الاسلامي ـ بيروت.
- ٢٤ ـ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب. تأليف عمر رضا كحالة. ط: دار
  احياء التراث العربي ـ بيروت.
- ٢٥ \_ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للامام شمس الدين أبي عبد الله الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨هـ بتحقيق محمد سيد جاد الحق . ط: دار التأليف بمصر. الطبعة الأولى.
- ٢٦ ـ مناهل العرفان في علوم القرآن ـ تأليف الـشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني .
  ط: دار احياء الكتب العربية . عيسى البابي الحلبي وشركاه . الطبعة الثالثة .

- ۲۷ \_ منجد المقرئين ومرشد الطالبين تـأليف الإمام شمس الدين أبي الخير محمد
  بن الجزري. ط: دار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان سنة ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
- ٢٨ ـ مورد الظمآن في علوم القرآن. تأليف صابر حسن محمد أبو سليمان ط:
  الدار السلفية ـ بومبائي ـ الهند. الطبعة الأولي سنة ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
- ٢٩ ـ النشر في القراءات العشر تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري المتوفي سنة ٨٣٣هـ بتصحيح ومراجعة المغفور له الشيخ محمد علي الضباع شيخ عموم المقاريء بالديار المصرية سابقا.
- · ٣ الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع تأليف المغفور له الشيخ عبد الفتاح عبد الغنى القاضي.

## فهرس كشف الضياء في تاريخ القراءات والقرآء

| رتم الصفحة | الموضوع                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٥          | مقدمة                                                             |
| 7          | مقدمة في مباديء علم القراءات                                      |
| ٧          | الفرق بين القرآن والقراءات                                        |
| ٧          | الفرق بين القراءات والروايات والطرق والخلاف الواجب والخلاف الجائز |
| ٨          | أركان القراءة الصحيحة                                             |
| ۱۳         | يمهيد للمهيد                                                      |
| 10         | الاحتجاج للقراءات والتأليف فيه                                    |
| 71         | نزول القرآن على سبعة أحرف                                         |
| ०९         | القراءات السبع                                                    |
| 71         | طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل                                     |
| 77         | أعداد القراءات                                                    |
| 7.7        | معرفة المتواتر، المشهور، الآحاد، الشَّاذ، الموضوع، المدرج         |
| ٧٢         | أنواع القراءات من حيث السند                                       |
| V۸         | تتمة                                                              |
| ٨٨         | تتمة الآراء في القراءات السبع السبع                               |
| ١٠٨        | مدخل في أعلام القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم                   |
| 1 - 9      | القرآء السبعة                                                     |
| 1 - 9      | ترجمة الإمام نافع ورواييه وطرقهما                                 |
| 1 - 9      | ترجمة الإمام نافع المدني                                          |
| 11.        | ترجمة قالون                                                       |
| 117        | طريق أبي نشيط عن قالون                                            |
| 117        | طريق الحلواني عن قالون                                            |
| 114        | ترجمة روش                                                         |

| ر تم الصفحة | الموضوع                                |
|-------------|----------------------------------------|
| 118         | طريق الأزرقُ عن ورش                    |
| 110         | طريق الأصبهاني عن ورش                  |
| 117         | ترجمة الإمام ابن كثير المكي            |
| 118         | ترجمة البزي                            |
| 119         | طريق أبي ربيعة عن البزي                |
| 119         | طريق ابن الحباب عن البزي               |
| 17.         | ترجمة قنبل                             |
| 171         | طريق أبي بكر بن مجاهد عن قنبل          |
| 177         | طريق ابن شنبوذ عن قنبل                 |
| 171         | ترجمة الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري |
| 170.        | ترجمة يحيى بن المبارك اليزيدي          |
| 177         | ترجمة أبي عمر الدوري                   |
| 124         | طريق أبي الزعراء عن أبي عمر الدوري     |
| 124         | طريق ابن فرح المفسر عن أبي عمر الدوري  |
| 148         | ترجمة أبي شعيب السوسي                  |
| 14.5        | طريق أبي جعفر الطبري عن السوسي         |
| 127         | طريق ابن جمهور عن السوسي               |
| 147         | ترجمة الإمام ابن عامر الشامي           |
| 144         | ترجمة يخيي بن الحارث                   |
| 174         | ترجمة هشام                             |
| 18.         | طريق الحلواني عن هشام                  |
| 18.         | ظريق الداجوني عن هشام                  |
| 181         | ترجمة ابن ذكوان                        |
| 184         | طريق الأخفش عن ابن ذكوان               |
| 184         | ط بق الصوري عن ابن ذكوان               |

| رتم الصفحة | الموضوع                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 188        | ترجمة الإمام عاصم الكوفي                                                 |
| 120        | ترجمة أبى بكر بن عياش [شعبة]                                             |
| 127        | طريق يحيى بن آدم عن شعبة                                                 |
| 181        | طريق العليمي عن شعبة                                                     |
| ١٤٨        | ترجمة حفص بن سليمان                                                      |
| 129        | طريق عبيد بن الصباح عن حفص                                               |
| 10.        | طريق عمرو بن الصباح عن حفص                                               |
| 101        | ترجمة الإمام حمزة الكوفي                                                 |
| 104        | ترجمة سليم بن عيسى                                                       |
| 108        | ترجمة خلف بن هشام البزار                                                 |
| 100        | طريق ادريس بن عبد الكريم عن خلف                                          |
| 107        | طريق أبي بكر بن مقسم عن خلف                                              |
| 100        | ترجمة خلاد بن خالد                                                       |
| 101        | طريق ابن شاذان عن خلاد                                                   |
| 101        | طريق ابن الهيثم عن خلاد                                                  |
| 109        | ترجمة الإمام الكسائي الكوفي                                              |
| ١٦٣        | ترجمة أبى الحارث [الليث بن خالد]                                         |
| 174        | طريق محمد بن يحيى عن أبي الحارث                                          |
| 178        | طريق سلمة بن عاصم عن أبي الحارث                                          |
| 170        | طريق جعفر بن محمد عن الدوري                                              |
| 170        | طريق أبي عثمان عن الدوري                                                 |
| 177        | جدول بيان أئمة القراءات السبعة ورواتهم وطرقهم وميلاد كل واحد منهم ووفاته |
| 177        | بقية أئمة القرآء العشرة                                                  |
| 177        | ترجمة الإمام أبي جعفر القارىء (يزيد بن القعقاع)                          |
| 179        | ترجمة عيسى بن وردان                                                      |

| ر قم الصفح | الموضوع                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 179        | طريق الفضل بن شاذان عن ابن وردان                                        |
| 179        | طريق هبة الله بن جعفر عن ابن وردان                                      |
| ١٧٠        | ترجمة سليمان بن مسلم بن جماز                                            |
| 14.        | طريق الهاشمي عن ابن جماز                                                |
| ١٧٠        | طريق الدوري عن ابن جماز                                                 |
| 171        | ترجمة الإمام يعقوب الحضرمي                                              |
| 174        | ترجمة رويس [محمد بن المتوكل]                                            |
| 178        | طريق النخاس عن رويس                                                     |
| ۱۷٤        | طريق التمار عن رويس                                                     |
| 140        | طريق روح بن عبد المؤمن                                                  |
| 140        | طريق ابن وهب عن روح                                                     |
| 771        | طريق الزبيري عن روح                                                     |
| 171        | ترجمة الإمام خلف البزار                                                 |
| 171        | ترجمة وراق خلف (إسحاق بن إبراهيم)                                       |
| 171        | طريق السو سنجردي عن اسحاق الوراق                                        |
| 177        | طريق بكر بن شاذان عن اسحاق الوراق                                       |
| 177        | ترجمة أبي الحسن ادريس الحداد                                            |
| ۱۷۸        | طريق الشطي عن ادريس الحداد                                              |
| ١٧٨        | طريق المطوعي عن ادريس الحداد                                            |
|            | جدول بيان بقية أئمة القراء العشرة ورواتهم وطرقهم وميلاد كل              |
| ١٨٠        | واحد منهم ووفاته                                                        |
| 1 / 1      | بقية أئمة القراء الأربعة عشر وراوتهم وطرقهم وتاريخ ميلاد كل منهم ووفاته |
| 141        | ترجمة الإمام ابن محيصن                                                  |
| 1.4.1      | ترجمة البزي                                                             |
| 1.4.1      | ترجمة ابن شنبوذ                                                         |

| ر تم الصفحة | الموضوع                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.4.1       | ترجمة شبل بن عباد                                                             |
| ١٨٢         | ترجمة الأهوازي                                                                |
| ۱۸۳         | ترجمة سبط الخياط                                                              |
| ١٨٥         | يحيى بن المبارك وقد تقدمت ترجمته                                              |
| 110         | ترجمة سليمان بن الحكم                                                         |
| 110         | ترجمة ابن فرح المفسر السنسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                |
| 77.1        | حفص الدوري وقد تقدمت ترجمته عند ذكر أبي عمرو البصري                           |
| 77.1        | ترجمة ابن سوار                                                                |
| ١٨٧         | ترجمة الحسن البصري                                                            |
| ١٨٧         | ترجمة شجاع البلخي                                                             |
| ١٨٧         | ترجمة عيسى الثقفي                                                             |
| ١٨٨         | للحسن البصري طريق واحدة هي كتاب المفودة السابق وقد تقدمت ترجمة الأهوازي قريبا |
| ١٨٨         | ترجمة الأعمش                                                                  |
| 114         | ترجمة الشنبوذي                                                                |
| 19.         | المطوعي وقد تقدمت ترجمته عند ذكر إدريس الحداد                                 |
| 19.         | ترجمة زائلة بن قدامة                                                          |
| 19.         | للأعمش طريقة واحدة أيضا هي كتاب المبهج وقد سبق ترجمة                          |
| 19.         | صاحب هذا الكتاب قريبا                                                         |
|             | جدول بيان بقية أئمة القراء الأربعة عشر وطرقهم وتاريخ ميلاد كل واحد            |
| 191         | منهم ووفاته                                                                   |
| 197         | - تنبیه                                                                       |
| 194         | كلمة شكروتقدير                                                                |
| 198         | خاتمة                                                                         |
| 190         | المراجع                                                                       |
| 199         | فهرس الكتاب                                                                   |





|   |   |  |   | : |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | : |
| ÷ |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | í |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | • |  |   |   |
|   |   |  | * | : |
|   |   |  |   | • |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   | , |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   | : |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

|  | mm a 1 47 mm ** |
|--|-----------------|
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  | :               |
|  |                 |
|  | :               |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  | :<br>:<br>:     |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  | :               |
|  | :               |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |

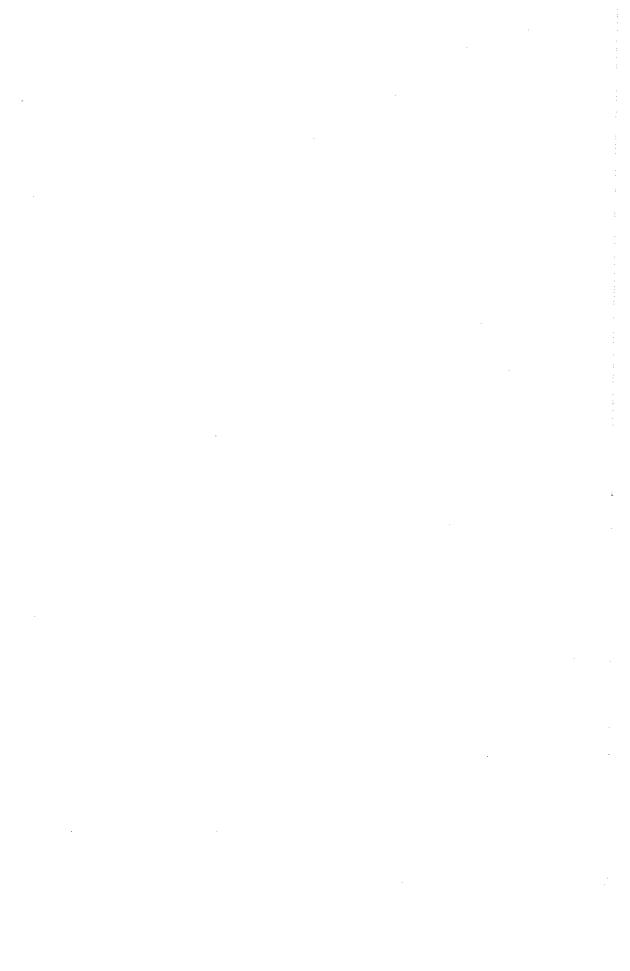